The state of the s

صَاَّ إِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \* وَقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الْمَا وَعَيْنَا الَيْكَ كَا ٱوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ وَٱلَّذِيدِينَ مِنْ بَعْدِهِ الْأَيْدُ \* حَدَّ ثَنَا لِلْشُهُدِئُ عَنْ سُفْتِيانَ فَالَ الْبَالِا يَعْيَى بُنْ سَعِ الله المعالمة المعال الأنصّارِيُّ قَالَا خَبَرِنِ عُيِّدُ مُزُا يُزَاهِبِ والنّيمُ فِي الْمُ عَلَقَهُ بْنَ وَقَاصِ اللَّيْثِيَّ يَقِوُلُ سَمِعْتُ عُمَرَيْنَ الْمُظَّايِ أتضى الله عنه على المِنْتِر قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صِيَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَكُم يَعِثُولُ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنَّيَّاتِ وَإِنْتَ اِنكُلِ آمْرِ مَا نُوى فَكَمَن كَانَتْ هِجُرَبُهُ إِلَّهُ فَيْ فيصيبها أوآمزاة يتنكثها فقب تندالهاها جرائيه حَدَّ ثَنَاعَبْكُ اللَّهِ بْنُ بُوسْفَ قَالَ ٱنْبَا نَا مَا لِكُ عَسَنْ Sie whi william was a war of the state of th

William states وقوله) وقوله المالية ا \* Elyiste Strate of the strate المرادة المرا هِشَامِنِيعُ رَوَةً عَزَابِيهِ عَنْعَالِمُنَّةً أَمِّرًا لَمُؤْمِنِينَ أَنْ الْحَارِتُ بْنَ هِشَامِرِ سَأَلَ رَسُولُ ٱللَّهُ صَلَّا اللَّهُ عَلَيْهُ وَ ۚ فَأَكِى مَا يَقَوُّلُ \* قَالَتُ عَا يُشَنَّهُ ۚ رَضِيٓ اللَّهُ عَنْهَا وَلَقَدُ رَآيَتُهُ يُنْزِلُ عَلَيْهِ الْوَحْيُ فِي أَيْتُوْمِ النُّنَّدِ بِدِالْبُرْدِ فَيَكُّمْ عَنْهُ وَإِنْ حَبِيبَهُ لَيْتَفَصَّدَّ أَعْرَفًا \* يَحْدَثُنَا يَجْيَى ٱللَّهِ بْنُ بُكُيْرِ قَالَ ٱنْبَا مَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْهِ قَالَتْ أَوَّلُ مَا بُدِئَ بِهِ رَشُولُ الَّهِ صَلَّمٌ ا لَيُمَنَ الْوَخِيَ الرُّوْمَيَا ٱلصَّنَالِكَةُ فِي النَّوْمِ وَبَكَانَ لاَيْرَى وكبا الآجاءت مثل فاق المطنير تركبت ٱلْمَنَالِاءُ فَكَانَ يَعْلُوْبِعَارِ حَرَاءِ فَيَتَعَيَّنُ فِيدِ ٱلْكَيَالِيهُ وَاتِ الْعَدَدِ مَنِّ لَ أَنْ يَنْزِعَ إِلَىٰ هَالِمِ وَيَتَزَوَّدُ لْمُ بَرْجِعُ إِلَىٰ حَدِيجَةَ فَيَتَزَوَّ دُلِيفِهَا حَتَّى بَعَ وَفِي غَارِحِ إِهِ فِحَاءَهُ الْمُلَكُ فَعَالَ أَوْمُ قَالَ كَمَا نَابِعَتَادِئِ فَاخَذَنِي فَغَطِّنِي حَتِّي بَلَغَ مِنْ رُسُلَنِي فَقُالُ اقْرَأْ فَقُلْتُ مِمَا آنَا بِفَادِي فَا ضَاذِي

اْقَرَاْ فَقُلْتُ مَا اَنَابِعَا دِئِ فَاخَذَ نِى فَغَطَّنِي الثَّالِثَةَ سُتَّمَ ٱرْسَىلَنِي فَعَالَ افْرَأُ مِاشْمِ رَبِّكَ الَّذِي حَلَقَ حَلَقَ كَالْانْسَا لين عَلَقِي أَقْرَأُ وَرَبُكَ الْإِحْسُكِ رَفِّ فَرَبَعَمَ بِهَا رَسُولُ اللهِ صَلِّ إِلَّهُ مَلِيهِ وَسَلَّم يَرْجُفُ فُؤًا دُهُ فَذَخَلَ عَلَى خَدِيجَةً بِنْتِ نُحَوِّبُلِدٍ فَقَالَ زَيْلُون زَمِّلُون فَرَّمَالُونُ بحتى ذَهَبَ عَنْهُ الزَّوْعُ فَقَالَ لِلْذِيجَةَ وَانْحَبَ رَهَا الخَبْرَ لَقَدْ خَسِنْدِيتُ عَلَىٰ فَسِي فَقَالَتْ خَدِيجُهُ كَلَّرُ وَلِلَّهِ مَا يُغْزِيكِ اللَّهُ أَبَدًا إِنَّكَ لَتَصِيلُ الرَّحْمَ وَتَعُلُ الْكُلُولَةُ وَتَكَيِّسَبُ الْمَعْدُ ومَرَوَتَقَرَّى الصَّيْفَ وَتَعِينُ عَ نَوَائِبِ الْحُقّ فَانْطَلَقَتْ بِدِخَدِيجَةُ حَثَّى اَئَتْ بِدِوَرَقَةً ابْنَ نَوْفَلِ بَنِ اسَدِ بْنَ عَبْدِالْقُرَّى بْنُعَمِّ خَدِيحَةَ وَكَانَ امْرَأَ قَدْ تَنَصَّرَ فِي الْجَاهِيليَّةِ وَكَانَ يَكُنْتُ الْكِتَّابَ الْعِبْرَانِيَّ فَيَكَنْتُ مِنَا لَا يِغِيْدِ لِمِا لْفِيْرَانِيَّةِ مَا شَاءَ اللَّهُ آذ يَكْنَا وَكَانَ سَيْخًا كِيَبِيلَ قَدْعَمِي فَقَالَتَ لَهُ خَلِيَا والمحالية المنافعة ال مع به بارس می در اوی وی می سالم بای در اوی وی می سالم بای در اوی وی می سالم بای در این می می می در اوی در اوی ای در اوی می می می می در اوی در ا إِيَّا أَبْنَءَ عِنَاسْمَتُمْ مِنَا بْنِ آخِيلَكِ فَقَالَ لَهُ ۚ هِرَفَةُ يَا ابْنَ المال أَيْحِى مَا ذَا تَرَى فَا خُبَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ خَبَرَمَا رَأَى فَقَالَ لَهُ وَرَفَةُ مُهَذَا النَّا مُوسُ إِلَّهِ كَا نْزّْلَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسِي عِالَيْتَ خِي فِيهَا جَدْعًا لَيْتَنِي أَكُوْ نُ كَتِيَّا اِذْ يُخْرِجُكَ قَوْمُكَ فَتَالَ رَسُولًا لَّدُوسَ لِمِاللَّهُ اعَلَى وَسَلَّمْ أَوَ مُغْرِجِيَّ هُمْ قَالَ نَعَمُ لَدُيَأْتِ رَجْ State of the state وَتُلَاعِيثِلِمَا جِعَتَ بِهِ الْآعُوٰدِي وَاذْ يُذْرِكُنْ وَأُوْمُ من موسود، وبات ما المال A (des) of the land

الروزية (عليه) الروزية (عليه) الروزية (عليه) July England Start Son مَالِي عَلَى الْمَالِي الْمِلْمِي الْمِلْمِلْمِي الْمِلْمِي الْمِلْمِي الْمِلْمِي الْمِلْمِي الْمِلْمِلْمِلِي الْمِلْمِلِي الْمِلْمِلْمِلِي الْمِلْمِلِي الْمِلْمِلْمِلِي الْمِلْمِلِي الْمِلْمِلْمِلِي الْمِلْمِلِي الْمِلْمِلْمِلِي الْمِلْمِلِيِلِيِي الْمِلْمِلِيِلِيِي الْمِلْمِلِي الْمِلْمِلْمِلْمِلِي الْمِلْمِلْ White has announced to the second (Not yles ) ور المال ال Min in a single of the second ٱلْوَحْىُ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَٱخْبَرَفِى ٱبُوسَكَةَ بَنَ عَبِدِالْرَمْ عَزْ فَتْرَةِ الْوَحْيِ فَقَالَ فِي حَدِيثِهِ بَيْنَا أَنَا Marking was a superior of the سَمِعْتُ صَوْقًا مِنَ ٱلسَّمَاءِ فَرْفَعْتُ بَصَرِى فَإِذَا ٱلْمَلَكَ Entrance of the state of the st ى تَجَانِ بِحِرَاءِ جَالِيشَ عَلَىٰ كُرْسِيٌّ بَيْنَأَ المقالي المساوي مو المفاق المالية المواقية المو والأرض فرعيت منه فرجعت فقتك زمة نَقِيلُونِ فَأَنْزَلَا لَّلَهُ عَزَّ وَجَلَّ يَا أَيُّهَا لَلُدَّ كَ فَكَبَّرٌ وَثِيَابِكَ فَطَلَّهُ رُوَالرُّجْزَفَا الْوَحْىُ وَتَنَسَابَعُ تَابِعَهُ عَبْدُاللَّهِ بْنُ بُوسُفَ بَعَهُ هِلَا لُ بُنُ رَدَّادٍ عَنِ الزَّهْرِيِّ وَقَالَ يُونْشَى مْ مَكْرُ بَوَادِ رُهُ \* حَدَّدُ ثَنَا مُوسَى بِنُ إِسْمِيَعَ قَالَ أَنْبَآنَا ٱبُوعَوَانَهُ قَالَ ٱنْبَانَا مُوسَى بُنُ إِيعَامِسَةً اَقَالَ ٱنْبَاَنَا سَعِيدُ بْنُ بُجَبْيرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي فَقُ تَعَالَى لَا يُخَرِّكُ بِدِيلِسَانَكَ لِتَعْتِرَ بِهِ قَالَ كَانَ وَ الله حسكل لله عليه وسد لمريُعَالِمُ مِنَّالتَّنَزِيا إِبْ

وَقُرْآنَهُ قَالَجَمَعَهُ لَكَ فِيصَدْرِكَ وَتَفَتَّرَأُهُ فِإِذَا قُرَّانَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْاَنَهُ قَالَ فَاسْتِمَعْ لَهُ وَأَنْصِتْ ثُمْ الْأَعْلَيْثُ أَنَّهُ ثُمَّانٌ عَلَيْنَا أَنْ تَقَنَّرَاهُ فَكَمَّانَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ إِذَا آتَا هُ جِبْرِيلُ السَّ فَإِذَ الْأَنْطَلَقَ جِنْرِيلُ قَرَامُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسِيَّا كُمَّ قَرَّا \* حَدَّ ثِنَاعَبْدَانُ قَالَ آثَبَا نَا عَبْدُ إِلَّهِ قَالَ آثِبًا ثَا ايُونْسُ عَنِوالزَّهْرِيِّ ح وَحَدَّ ثَنَا بِشُنُرْبْنُ مُحَدٍّ قَا لَأَنْبَانَا عَبْدُاللَّهِ قَالَ أَبْهَا نَا يُوكُنسُ وَصَعْمَرُ يَعْوُهُ عَنِ الزَّهْرِيِّ اقَالَ الْحَبَرُ مَا عُيَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبِيدٌ اللَّهِ بْنُ عَبِيدٌ اللَّهِ بْنُ عُبْدَةٌ عَنِناً بْنِ عَبَّاسٍ فَالَكَانَ رَسْيُولُ اللَّهِ صَبِّلًا لَّهُ عَلَيْهِ وَسَكِّمٌ ٱجْوَدَ النَّاسِ وَكَانَ ٱجْوَدُّ مَا يَكُونُ فِي رَيِّكُمُ انْ حِينَ يُلْفَاثُهُ جِبْرِيلِ ۗ وَكَانَ يَلْقَاهُ فِي كُلِّلَيْكَةٍ مِنْ رَمَصَانَ فَيُدَارِسُ الْفُنُو إِنَّ فَالْرَسُولُ اللَّهِ صَالَّمْ إِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اجْوَدُ إِ مِنَ الرِيحِ ٱلْمُسْلَةِ \* حَدَّ ثَنَا ابُوالِيمَانِ قَالَانْتُ عَيْثِ عَنِ الزَّهُ رِيِّ قَالَ آخَبَرَ فِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَنْدِ اللَّهِ عُنْيَةً بْنِ مَسْعُودِ ٱنْعَبْدَا لَيْهِ بْنَعَبَّاسِ آخِبَرَهُ أَنّ ٱبَاشُبِفْيَانَ بْنَ حَرِبِ ٱخْبَرَهُ ٱنْ هِرَقْلَ اَرْسَلَ لَيْهِ وْ مِنْ قُرَيْشِ وَكَا نُوا تَجْنَا رَا بِالشَّا مِنْ قُرُيْشِ وَكَا لَذَةِ الْهِي كَا ارَسُونُ ٱللَّهِ صِكَّ إِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَكَّمَ مَا دَّى فِيهَا ٱبَاسُفْيَانَ كُ عَمَّا رَقَرَيْشِ فَأَتَوْهُ وَهُمْ بِإِيلِياءٌ فَنَكَاهُمْ إِلَى به وْحَوْلَهُ غَفَلْهَا ۚ ٱلرُّومِ مِّمْ دَعَاهُمْ وَدَعَى ولا وي المالية المالي من المنازية Selvicion was a selvicion of the selvici 1. 1. (1/2) in the last of the

24: 15 al. 15 al. 15 al. 16 al مارسهای مارسیای می ارسی این از می این از میرسیده و این از از می از می از می از می این از می ٱنَّهُ نِبَى ۚ فَقَالَ ٱبُوسُ فَيَانَ فَقُدُلُتُ ٱفَا أَوْرَا الله عِنْ مَرِينَّ وَقَرَّبُوا أَضِيَا لِهُ فَاجْ فَقَالُ أَذْنُوهُ مِنِيْ وَقَرَّبُوا أَضِيَا لِهُ فَاجْ ظَهْرِهِ ثُمَّ قَالِ لِنَنْ بُمَا يَهِ ثُلُهُمْ إِنَّ سَائِلُهُمُ أَنَّهِ مُلَّا لَهُمْ اللَّهُ مَذَا الرَّجُلَ فَإِنْ كَذَبَنِي فَكَذِّ بُوهُ قَالَ فَوَٱللَّهِ نَوْلٍا يَانِزُوا عَلَيْ كَدْ بَالْكَذَبْتُ عَلَيْهِ مُمْ كَا بَأَلِينِعَنْهُ أَنْ قَالَ كَيْفُ نَسَيُهُ فِيكُمْ قُلْ فِينَا ذُو سَنَبٍ قَالَ فَهَالُ قَالَ هَذَا الْفَتُوْلَ مِنْ قَطُّ قَتُلَهُ قُلْكُ لَا قَالَ فَقَالَ إِلَّا ذَوْنَا بَائِدِمِنْ مَالِكٍ قُلْتُ لَا قَالَ فَأَشْرَافُ النَّاسَ يَتَّبِعُونَهُ إِمْرِط فَكُتُ بَلْصُعَفَا وُهُمْ ۚ قَالَ أَيْزِيدُ وَنَ آهُ يَنْفُهُ قُلْتُ بَلِ مَرْمِدُونَ قَالَ فَهَانَ مُرَّتَدُّ أَحَدُ وِ بَعْدَانْ يَدْخُولَ فِيهِ قُلْتُ لَا قَالَ فَهَالَكُنْكُ تُتَخَّمُونَهُ بِالْكَذِبِ فَجَالَانْ يَعْتُولَ مَا قَالَ قَلْتُ لَا *ۥ*ۯۑۼ۫ڍۯ قُلْتُ\ وَيَحُنُّ مِنْهُ فِيهُمَّدَ إِنَّا لَا نَدْرِي هَاهُوَ ا فَاعِلُ فِيهَا قَالَ وَلَوْ يَنْكِينَّ كَلِمَةُ ٱدْخِلُ فِيهَا شَبْ هَذِهِ الْتَكَلِمَةِ قَالَ فَهَلَ قَالَلُمُونُ قُلْتُ نَعْسَمْ قَالَ فَكَيْفَ كَأَذَ فِتَالِكُو إِيَّاهُ قُلْتُ لَلْؤَكُ بَيْنَنَا وَمَنِكُ فَلْتُ يَعَوُّلُ اعْيُلُواا لِلَّهَ وَحَدَهُ وَلَا تُسْرِكُوابِدِ كَانْزُكُوْا مَا يَقُولُ أَبَا وُكُوْنُو يَا مُرُزِيَا<sub>م</sub>ِ

وَلَيْصِنْ وَوَالْعِسَفَافِ وَالصِّلَةِ فَقَالَ لِلنَّرُجَانِ فَتُلْ لَذُ يَنَالْتُكَ عَزْدَنَسَبِهِ فَذَكَرَّتَ أَنَّهُ فِيكُمْ ذُونَسَبِ وَكُذَلِكُ الرَّيْسُكُ ثُبْعَتُ فِنْسَبِ قَوْمِهَا وَسَالْتُكَ حَلْقَاكَ ٱحَدُّمِ مِنْكُمْ مَنَا الْقَوْلَ فَبَكَهُ فَذَكَرْتَ ٱذْلَا فَقُلْتُ نؤكاذَ آحَدُ قَالَ هَذَ االْفَةَ لَ قَبْلَهُ لَقُلْتُ رَجُلَ يَنَاسَى بِقَوْلِ قِيلَ فَبْلَهُ وَسَالْتُكَ هَلَ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مِنْ مَلِكِ فَدُكِّرُتُ آدْ لَا قُلْتُ فَلْقُ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مِنْ مَلِكُ قُلْتُ رَجُلَّ يَطْلُبُ مُلْكَ آبِيهِ وَسَالْنُكَ هَلَ كُنْتُمَّ مَّوْنَهُ إِللَّهُ بِهِ قَنُ إِلَّا يَعِنُولَ مَا قَالَ فَذَكَّرُتَ أَنُ لَا فَقَتْ دُ آعْرِفْ آنَّهُ لَوْ يَكُنْ لِيَذَرَا لَكَوْنَ بِعَلَىٰ لِنَاسِ وَيَكُوْبُ عَلَى لَلْهِ عَزَوِ جَلَّ وَبِسَالْنُكَ اشْرَافُ النَّاسِ تَبْعَوْهُ ٱحْصَٰعَا ۚ فُهُ مُ فَنَكَرْتَ ٱنَّاضَٰعَفَا ۖ هُوَا تَبَعُوهُ وَهُمْ أنبكاخ الرُسُيل وَسَالَتُكَا يَزِيهُونَ آمْ يَنْقَصُونِ كَا والمالية المنتية والمنتية و فَذَكَّرُتُ ٱتَنْ مُرَزِيدُونَ وَكَذَرِكَ ٱمْرُالَا يَمَانِ حَتَّى يَمْ وسَيَالَّنْنُكَ آيَزُنَدُ ٱبْحَدْسَخْطَهُ لِّلِدِينِهِ بَعْدِ آنْ يَدْخُلُّ يف فَذَكَرْتَ إِنْ لِا وَكِذَ لِكَ الْإِيمَانُ حِينَ نُحِنَا لِلسِيطُ بَسِنَا شَةَ الْفَالُوبِ وَسَاكَتُكَ هَلْ يَغْدِرُ فَدَ كُرَّبَّ أَنَّا لَهُ وَكُذَ إِلِالْمُرْتُسُلُ لِا تَغَيْدِرُ وَسَالَتُكَ عِمَا يَا مُرْكِبُ فِوفَدُرُ ٱنَّهُ مَا ۡمُرُكُو ۚ ٱنْ تَعَنُّهُ وَا ٱللَّهَ عَرَّ وَجَلَّ وَلَا نَسْيَرُكُوا لِهِ والمعارة وواسوسية المالوم الواقع في المالوم الما شَيَّا وَيَنْهَا كُوْعَنْ عِيادَةِ الْأَوْتَانِ وَيَا مُرْكَكُمُ بالصَّلَاةِ وَٱلصِّدْقِ وَٱلصِّدْقِ وَالْعَفَافِ فَإِنْ كَآنَ مَا تَعْنُولُ ۗ ر وقعها المنتز وقعها أي قول المناز وقعها المنتخبة عائد المنتخبال وقعها المنتخبا

قَلْبِي هَالْيَنْ وَقَدَكُنْ أَ 

إَهْ يُثَنَّكَ قَالَ ابْنَالْنَاطُورِ وَكَانَ هِرَقِ لُحَزًّا مَينَظُرُ ا والنجي ومِفَقَالَ لَهُ مُجِينَ سَأَلُوهُ إِنَّ رَأَيْتُ اللَّيْ لَهُ جَينَ القارث فالغؤم ملك الختاية قدظهر فن يَخْتِق منهذه الأمة قالوالمستخفتين الآاليكؤد فلايهمتنك شأكم رِّدِ إِوَاكِتِ الْمَدَاثِنَ مُلْكِكُ فَيَقْتُلُوامَنَ فِيهِمِمِنَ الْمُهُودِ افبينماهم على مرهم أتي هرقل رتجل أرسل مماك تسان الخارعن خبرر سُول الله صلى الله علنه وسل فلي السيَّخ مُرَّهُ إِمِرَةِلُ قَالَ آذْهَبُوا فَانْظُرُواْ أَغَخْتِينَ هُوَا مُرْلِا فَنَظِرُوا أَلِي افِدَّتُوْهُ أَنهُ مُغْتَيِنٌ وِسَالُهُ عَنْ الْعَرْبِ فَقَالُهُمْ يَغْتَكِّتُوْنَ إِنْ يُرْبِيرُ إِنْ إِنْ الْقِرَقُلُ هَذَا مَلِكُ هَذِهِ الْأُمَّةِ قَدْظُهُرَتُم كُنبُ هِرُقُلُ إِلَى الْمُعَامِبِ لَهِ بِرُومِيةً وَكَانَ نَظِيرَهُ فِي الْعِلْمُ وَسَارَهِمَ قَالَ الكيمْصَ فَكُوْبَرِهُ حَصَحِتَى أَتَاهُ كُتَابُ مِنْصَاحِهِ يُوْفُ أرائك هِرَقِلَ عَلَىٰ خُرُوجِ الْمِنِيِّ صَكِيًّا لِلْهِ عَلَيْهِ وَسَلْمٍ وَالْمِنِيِّ افَاذِنَ هِرَقُلُ لِعِظَمَاءِ الْرَّوُمِ فَى دَسْكُوةٍ لَهُ بِيحُصْتُ [آمّر بأبوابهافَغُلِقَتُ ثُمُ اطّلعَ فَقَالَ يَامَعُ شَرَالِرٌ وَمِهَا كم فَيْ الْفَالْاحِ وَالْرَسُنُو وَإِنْ يَبْسُبُ مُلَكُكُمُ فَتَا يِعْزَاهِمْ النيئ فحاصوا حيصة جمرالوحين إلى لأبواب فوعروا وَدُغُلِقَتُ فَلِمَ وَأَعِجُوقُلَ فَرَثَهُمْ وَأَيْسِمِنَ إِلايمان ا فَالَرُدُّ وَهُمْ عَلَى وَفَالَ إِنِّي قَلْتُ مَقَالِتِي آيْفًا آخْتَبُرُ بِهَا الشَّدَّتُكُمُ عَلَىٰ دِينِكُمْ فَقَدْرَأَيْتُ فَسَجَرُوالِهُ وَرَصَيْوُاعَتُهُ فَكَانَ ذَٰ لِكَ آخِرَ مِثَانِ هِرَقُلَ رَوَاهُ صَاحِحُ بِنَ كَيْسَانَ

كَيْدِ وَتُرْبِنَاعُسُدُ اللَّهِ بِنُمُوسِي قَالَ الْمِينَا حَطَّلَةً بِنَ سفيان عن ورمة بن خالد عن بن عررض السعم كالماق ل قال رَسُولُ اللهُ صَلِّي الله عَلَيْه وسَلَّم بَنَي الْإِسْ الْحُمْ عَلَيْهُمْ إِسْ شَهادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحْدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِرٌ الطَّنَاكُوةِ وَإِيثَاثُو الزَّكَاةِ وَالْحَيْرُ وصَوْفِرٌ رَمَصَنَانَ - أَمُورالْاِيمَانِ وَقُولِ اللهِ تَعَالَى لَيْسَالِ ٱنْ تُوَلِّوا وُجُوهَكُم قِبَلَ لَمْشِيقِ والْمِغْرِبِ وَلِكِن الْبِيرَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْبَيْوِهِ الْهِ خِرْوَالْمُلَوْثَكِيةٍ وَالْكَتَأْرِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى كَمَالَ عَلَيْ حُبِّهِ ذَوِى القُرْبِ وَالْتِتَاجَى وَلِنْسَاكِينَ وَابْنَ الْسَبَيْلَ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَاقَامَالُصَّلَاٰهُ وَآتَىٰ الزَّكَاةَ وَالْوُفُونَ بِعَهْ يَجِمِ إِذَّاعَا والصيايرين في الماساء والضيراء وجين المساس لِيَكِ الذين صَدَقُوا وَاوْلَئِكَ هُمُ الْمُتَّقِّقِ وَقُولًا أقَدُ الْخِيرُ الْمُومِنُونَ الْآيِمَ \* شَاعَبُدُ اللَّهُ بْنُحِدُ الْمُعْفِيرُ قَالَ ثَنَا اَبُوعَامِرِ لِعَقَدِيٌّ قَالَ شَاسُلِمُ انْ بُنْ بِلا إِ عنعُبَيْدِ اللهِ بن دِينَارِعِن أَدِصَا كِي عَن أَيْهُ وَرُرةً الله عَنه عن النبيّ صَلِ السعليه وسَلَّم قَال الدِّيمانَّة السُّلُ مَنْ سَلَمَ المُسْلُ نَمِنْ لِسَانِمُ وَمَلْهِ \* حَدَّثُ آدَهُ مِنْ أَبِي إِيَّاسِ قَالَ ثَنَاشُعْبَةٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بن

وُدُّعَنْ عَامِيرِعِنْ عَبْدِ اللهِ عَنَالَنْبِي صَلَيْ والاسلام أفضل سمدته القرشي قال ثنااكي كال ثنا أ يُونُود تَّدِ ٱللهِ بن أَيْ يُزْدَةً عَنْ آيِ يُرْدَةً عَنْ أَيِهُ وَتَحَقَّ بيروتده \* تأبيح حَدِّ ثَنَاعَمْرُو بْنُخَالِدٍ قَالَ ثَنَا اللَّهِ ثَكُمُ 10.2 الله بنعَرُورَضِيَ الله عَهُمَا أَنْ رَجُلا الله صلى الله عليه وسلم أعالم التنايحيم وشعك ني الله عَنْهُ عن النبيّ صَيّا الله عَلَيْه وسَ قتادة عزانس رضي للهع خِيهِ مَا يَحَبُ لِنَعْلَسِهِ \* بَالْبُ لِمَا يَعْلَمُ الْرَسُولِ إِلَا سَعَلَيْهُ وسَلَمْ مِزَ الْإِيمَانِ \* ثَنَا أَبُو الْمُمَانِ sale will

الخيروا شعبيب فالشاا بوالزنا وعزالاعرج عن أبه مرس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إِنَّ رَسُولَ السَّصَلِي اللهِ عَلَيْهِ وسِلمُ قَالَ وَلَنَّ بع بيده لايؤمن آخذ كرحتى أكون أحت اليهم وَالْهُ وَوَلَّهِ \* تَنايَعْقُوبُ مِن الْرَاهِ بَمْ قَالِ ثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً عنعَبْدِالعَزِيزِين مُهَيْب عن آسِعِن البيضيا الدعك وسَلْ حَ وَمَدَّنْنَا آذَ مُنْ أَبِ إِلَيْسِ شَا شَكْبَةُ عَنَقَالَدةً اَحَدُكُمْ حَتِي اَكُونَ اَحَبِّ الله مِن وَالدِهِ وَوَلِدِهِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيزَ \* بَالْمِبُ حَلَيْ وَمَالِهِ مِنْ وَالْدِيدِ مَالِيْ \* حَدَّنَا مِحَدُنُ لِلنَّيِّ شَاعَبُدُ الْوَهَابِ النَّقِقَ حُدُّ أيوب عَن إِي قِلْا بَةَ عَنْ ٱلسِّ عَنِ النَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْ قَالِ ثَلَاثُ مِنَ كُرِيْفِ وَجَدَ حَلَوْوَةً ٱلْأَدِيمَانِ أَنَّ ٱللهُ وَرَسُولُهُ ٱحَتَ إِلَيْهِ مِمَّاسِوَاهُمَا وَإِذْ يَجُبُّ لِمُرْ الاسة وَأَنْ يَكُوهَ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفِرْ كَالْكُنُ أَنْ يُقْذَفَّ فِالنَّارِ ۚ بَالْبِ عَلَى عَلَوْمَةُ ٱلَّا يَمَانِ حُتَّ الْهِ الْمُعَالِدِ عَبْدُ اللَّهِ الْهِ اللَّهِ مَا أَبُوالُولِيدِ حَدَّ مُنَا اللَّهُ مِنْ أَخْبَرَ فِي عَبْدُ اللَّهِ بِنُ الزال المراجعة المرا عَبْدِ الله بنجبر قال سَمعْتُ السَّنْ مَالِكِ رَضِي الله عَنْهُ عَنَ النَّبِيِّ صَلِي الله عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قَالَ آبَ الديمان حُثُ الأَنصَارِ وَآيةُ النِّيفَاقِ ابْعُضُ الْأَنْصَرُ ٵڷڣؖ حَدِّ مُنا أَبُوالْمِمَانِ آخَبَرْ فَاشُعَيْبُ اللَّهِ الْمُعَيْبُ اللَّهِ اللَّهُ الْ

*ۯۻؽ*ؙڵؾؗؗؗڡؙۼۜٮٛۿؙۊۘٙڮٵۯۺؘۜؠۮؘڹۮ۠ۯ۠ٳۅۿۄٞ

تَهُ عَنْهُ إِذْ رَسُولَ الدَّصَلِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسِكُمَّ الْ وَلَنَّى الوامن ألحدكم حتى أكون أحب إليه تَعْقُونُ الْأَكْمِيمَ قَالِ ثَنَا الْنُعْلَيِّكَةً وضهنب عن النبي عن النبي من الله عليه وسَلَى وَمَدَّنْنَا آذُ مُرِثْنُ آبِ إِنَّاسِ سَنَا شَعْبَةُ عَزَقَتَادَةً عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ وَسَلَمُ لا يُومِنُ عَنْ السَّعَلَيْهِ وَسَلَمُ لا يُومِنُ عَدُكُرِّ حَتِّ آكُونَ آحَبِ اليه مِنْ وَالدِهِ وَوَلِدِهِ وَالنَّا الْمَالِيَةِ وَالنَّا الْمَالِيَةِ وَالنَّا حَدِّثُنَا حَيِّنُ بِبُلِكَتَى شَنَاعَبُدُ الْوَهَّابِ الْتَقَوْيُ حَ آيِّوبُ عَنَا بِي قِلْا بَهُ عَنْ آئِسٍ عَنِ النِيِّ عَنَا إِلَّهُ عَلَيْهُ الأث مَن كَرَيْفِ فِي جَدَّ حَالَوْوَةُ ٱلَّهِ بَمَانِ ٱللهُ وَرَسُولُهُ أَحَتَ إِلَيْهُ مِمَّا سِوَاهُمْ اوَأَنْ يَجُتَّا الاسة وَادْ يَكُرُهُ أَدْ يَعُودُ فِي الكَّفِرْ كَا بَكُنُ أَنْ يُقَدَّ فِي النَّارِ \* بَالْبِ عَلَى مَدُّ الإِنْمَانِ خُبِّ الْأَ حَدَّثْنَا آبُوالولْدِ حَدَّثْنَاسُعْتَةُ ٱخْتَرِيْعَبْدُاللَّهِ بِنُ عَبْدِ الله بِن جَبْرِ قَالَ سَمَعْتُ أَنْسُ بْنَ مَا لِكِ رَضِي اللهُ عَنْهُ عَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى إِللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قَالَ آنَ الإيمان حُبُّ الْأَنْصَارِ وَآيَةُ النِّفَاقِ الْعَضْ لِأَنْصَا حَدِّثْنَا أَبُوالِيمَانِ آخْجَبَرَ فَاشْعَيْدُ لزَّهْ يِّ اَخْبَرَنِي آبُو إِذْ رِيْسَ عَائِذُ اللَّهِ بِنُعَنَّدَ اللَّهِ

ابزالص ميرت وضي لله عنه وكأن متم دَبدُرًا وهُوا حَدْ ليلة العقبة إن رسول الله صلى الدعكيه وسم إَيْرُمِزْ أَصْحَالِيمِ بَابِعُونِي عَلَى إِنْ لاَنْسُرُكُوا بِاللَّهِ اللهُ فِهُ وَإِذَا لِللَّهُ إِنْ شَاءَ عَفَاعَنْ لَهُ وَإِنْ شَاءَ عَاقَبُهُ فَهِ \_ مِنَ الدِّينِ الْفِزَ ارُوْنَ الْفِيْرِةِ عَلَيْ لِكَ \* بَالِبُ تَنَاَّعَبُدُ ٱلله بِنُمسَلِهَ عَنْمَاللِّ عَنْحَاللِّ عَنْعَبْدِ الرَّهُن بَنْ كُوْرِيّ رضي اللّه عَنْهُ أَنَّه قَالَ قَالَ رَسُولَ اللّهِ صَبِّرا شقف الجبال ومواقع القطر يفريدينه مزالفنز قُولِ الني صَالِ الله عَلَيْهِ وسَلَّ أَنَا أَعْلَى ٱخْبَرَنَاعَبْدةُ عَنْهِسَامِ بِنْعُرُونَةَ عِنَاسِهِ عَنْعَالِسُهُ ٱلله عَنْ الله عَلْبُهُ وَسَلُّولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اذا آمَرَهُوْ أَمْرَهُمْ مِنْ لِأَعْمَالِ يَمْ أَيْطِيقُونَ قَالُوالِنَّا لَسُنَّا يِكَ إِارَسُولِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهِ تَعَالَى قُونَ عُفُرِكَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه

نُمُ يَقِوْلُ إِنَّ أَنْقًا كُمُّ وَأَعْلَكُمْ بِاللَّهِ أَنَّا \* بَابُّ مَنْ حَصَيرَهُ أَنْ يَعُودُ فِي الْكَفِرْ كَمَا يَكُرِهُ أَنْ يُلِقَ فِي النَّارِينَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ النَّارِينَ اللَّهُ عَلَيْهِ النَّارِينَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْ عَنَقْتَادةً عَنْ انْسِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ عَنْ النَّهِ عَنْ النَّهِ عَنْ النَّهِ عَنْ النَّهِ اللّهُ عليه وسَلَّم قَالَ ثَلَاثُ مَن كُنَّ فَيه وَجَدَّ الْأُوثُ مِن كُنَّ فَيه وَجَدَّ الْأُومُ فَا الله وَرَسُولُه أَحَبِّ اليه ومِمّا سِوَاهُا ومَنْ عَنْدًا لا يُحِبُّهُ إِلا لِلْهِ عَزْوجَلْ وَمَن يَكُرُهُ أَن يَعُوجَهُ بَعْدَ إِذْ أَنْقَدَهُ اللَّهُ كَا يَكُوهُ أَن يُلْقَ فِالنَّارِ ﴿ بَابُ تُفَاصُرُ إَهْ لِالْهِ يَمَانِ فِي الْأَعْلِي \* حَدَّثنا السَّمَةِ مَالكُ عَنْ عَيْرُونِ بَعْنِي لَمَا زِنْيَ عَنْ أَسِمْ عَنْ آئِي سَ الخُذْرِيِّ عن المبتيِّ صَلَّى اللَّهُ عليْه وَسَلَّم قَالَ يَدْخُلُ آهُلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ وَاهْلُ النَّارِ النَّارَثُمُ يَفْوَلُ اللَّهُ تَعْمَ الْخُرُوا مِنَ النَّارِمَنَ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِنْفَالُحَتَةِ مِن تَحُرُدُ لِمِنْ لِمَا فَيُخْرَجُونَ مِنْ الْقَدِ اسْوَدُ وافْيُلْقُونَ فِي رَاكِيا الْوَا شَكِيْ مَالِكُ فِيَنْبُونُ كَاسِّبُتُ الْجِنَّةُ فِي جَالِبِ السَّ تَخُرُنْجُ صَّفْرًا مُلْبِّوَيَةً ۚ قَالَ وُهَيْكَ حَ كَيَّاةً وْقَالْ حَرْدَلِمِنْ صِيْرِهُ تَنَا مِحَدُّ بِنُ عُبِيْدِ اللَّهِ للهُ عَنْهُ يُعَوِّلُ قَالَ رَّسُولُ السَّصَلَىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَمَ روالا المان ول المان ولي المان ولي

The total sulfield of The Silvery dialoguitaco de la como de la com العنال من المسلم من المراق المسلم من المراق المسلم المسلم المسلم المراق المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم الم المسلم المراق ا مَرِيْعُ صَنُونَ عَكَى ٓ وَعَلَيْهُ وَهُمُونُ مون المالية الم المالية العلاقة العلا مَا يَبُلُغُ النَّدَىَّ وَمِنْ مُرْيِّنُ الْحَطَّابِ وَعَلَيْهِ تَعَمِيطٌ يَكِنُّهُ ۚ قَالُوا فَهَاۤ إِوَّ ذَيْكَ يَارَسُولَ اللَّهِ قَالَ ٱلدِّينَ \* بَاسِكِ والمنظمة المنطقة المنط العدول معمل المعرف الم حَدَّ ثَنَا عَنْدُ ٱللَّهِ نَنْ مُوسُفَقًا ٱخْبَرَنَا مَا لِكَ عَنِ إِنْ عَنْ سَالْمِرْعُ مُلِلِّمَةُ وَلَهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَ رَسُولَ اللَّهِ رروع المالية مَرَّ عَارَجُهُ مِنَ آلاً صَمَادِ وَهُوَ يَعِظُ أَخَا لنه وَسَا دَعْهُ فَانَّا لَيَّا مَا ل رئيسُول الله صرّا اللهُ عَا المسالة الخالة المحاصدة فَإِنْ يَابُوا وَأَقَامُ وِالْصَلَاذَ وَأَتَوَا الزَّكَاةَ فَيْلًا \* حَتَّنَاعَبْدُ اللَّهِ بْنُحُكِّلْكُ مُنْ اللَّهِ عُلَاثَنَا ابْوُ ٱلْوَيِّ بُنْ عُمَارَةً سَلَّ شَا شَعْبَةُ عَنْ وَافِنِ بِنُ مُحَدِّسِمِهُ عَنِ أَنْ عُنِيمُ مَرَضِي اللَّهُ عَنْهُما أَنَّ رَسُولًا لِلَّهِ صَالَى اللَّهِ ه وَسَلَّمْ قَالَامِرْتُ أَنْ أَقَارِتُكَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا اِلْهُ ٱلْآَالَةُ اللَّهُ وَانَّ مُحِمّاً رَسُولًا للَّهِ وَيُقِيمُواْ الصَّاكَةَ وَيُؤْتُوا ٱلرُّكَاةَ فَإِذَا فَعَالُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِي دِمَاءَهُمْ وَٱمْوَالَهُ عُلِاٍّ إِيِيِّ الْإِسْلَامِ وَحِسَانِهُ مُ عَلَى اللَّهِ بَالْبُلْمِ مِنْ قَالَ إِنَّ ٱلاِيمَانَ هُوَالْعَكُ لِفَوْلِ اللَّهِ عَنْ وَجَلَّ وَنِلْكَ الْمَنَّةُ ٱلَّيْنَاوُ بِمَا كُمْشَنُهْ تُعْهَاوُنَ وَقَالَعِنَّهُ مِنْ اهْبِلِالْعِلْمِ فِي فَوَلِهِ عَزَّوَجَلَ المحمد المراج المراج المحادة فُورَيْكُ لَنَسْعَكُنَّهُ مُ أَجْمَعِينَ عَاكَا نُوا يُعْلُونَ عَنْ فُولِ لاَ الَّهُ أَلِكُ ٱللَّهُ وَقَالَ لِمِنْ لِهَذَا فَلْبَعْ كِلِ لْعَامِلُونَ \* حَلَّمْتُنَا ٱحْكَنْ بُنَ يُونِشُرُهُ مُوسَى بَنَ إِسْمِعَيْلَ قَالَا حَنَ ثَا إِبْرَاهِ ثَمْ بُنُ Personal Property of the State The state of the s Post And Son State of the State of Stat صح

معالى المنازن المنافعة المستعدد المستسعن الماتية ٱللَّهُ عَنْهُ ٱنَّ رَسُولَا لِلَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسَيِّلًا كُيُّالْعَلَ فْضَ أَقَالَكَ إِمَانُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ قِيلُ مُمَادًا قَالَ إِلَيْمَارُ A September 1 Sept فِي مَنْ إِلَّهُ وَمِلَ تُتَرَّمَا ذَا قَالَ حَجُرُّ مَيْرُورُ بَأَلِبُ إِذَا لَذِيكُوا الْإِنْ الْأُونِ الْأُونِ عَلَى لَكُونِيقَةً وَكَانَ عَلَى الْإِسْتِسُلاً الوالنوف وزالفنل يقوله عزوجل فاليت الاعراب أمت ا قُلْنَدَ تُوْرِمِنُوا وَلَكِ نَ فَوْلُوا أَسْلُنَا فَإِذَا كَانَ عَلَى لَلْفَنِقَةِ فَنُوعَلَى قُولِهِ جَلَّذِكُو الْمُ الدِّينَ عِنْكُاللَّهِ الْإِسْلَامُ وَمُنْ يَعِي عَيُّ رَالْاسْلِرَمِ دِينًا فَكَنْ يُقْبِكُمِنْ \* حَدَّنْتُا ابُوالْهَا نِ ٱخْبَرَنَا شُعَيْثُ عَنَ الزُّهْرِيِّ ٱخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُسَعْدِ بْنِي ٱبْي وَقَاصِ عَنْ مَعْدِ أَنَّ رَسُولَا لَّهُ مِنَكَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَحُ رَهُطًا وَسَعْدُ جَالِسُ فَتُلَا أَرْسُولُ اللَّهِ صَالَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَ الله المعلقة المالية المعلقة المالية المعلقة المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية ا رُجُلِا هُوَاعِيمُ وْمِالَى فَقُلْتُ بَارَسُولَ اللَّهِ مَالكَ عَنْ فَلِان Sen et con la seille 1 Middel فُوَا لَيْهِ إِنِّي كُو ثُمَاهُ مُؤْمِنًا فَفَالَا وْمُسْلِماً فَسَتَكُتُ قَلِيهِ is Significant of the state of تُمَّ عَلَىٰ مَا أَعْكُرُمِنْ لَهُ فَعُنْتُ لِلْفَالِدِي فَقُلْتُ مَا لَكَ عَنْ فَالِي is the out of the standard of the out of the فُواللَّهِ إِنْ لَا رَاهُ مُوْمِنًا فِقَالَ الْوُمْسِلَا فَسَكَتْ قِلْسِلِاً al State of the st من المسلمة ال تُمْ عَلَينِي مَا أَعْلَمُ مِنْ فَعُنْ ثُلِقًا لَيْنَ وَعَادَ رَسُولُ ٱللَّهُ كَ لَيْ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَنَّا لَيْهِ ثُمَّ قَالَ مَا سَعُدُ الْخِيرِ من المنافع ال الأعطى الرَّجْلُ وَعَيْرَهُ أَعْبُلُ إِلَى مِنْهُ خَسْسَةُ آنْ كُلْيَةُ اللَّهُ فالنار ورواه وسروكا المحومة ومعمروا والخاج الزهري موده وسع العلمة المرابع المرا افْنَأَ السَّلَامِ مِنَ الْمُوسُلِكِ مِوقَالَ عَالَ

Hedra to see to be to a town to مر المراد المرد المراد in the state of th t with Secretary Consults رقدله) في الكالم وملِعُالِمَ وَالْانْفَاقُ مِزَالَافْتَا المناح المالية المالنسانية المنافقة المراحلة. المنافق المنافقة عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّى ٱلْإِسْلامِ تَعَيَّرُ قَالَ نُطُعِمُ ٱلطَّعَا bander of the way of the services of the servi آلسَّلاَء عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَا تَعَرْفُ بَالِبُ ٱلْعَشِيرِ وَيُفَوْ دُونَ كَفَرْفِدِ عَزَّ لَهُ سَعِيدِ عَنَالنَّيْ حَ لَّدُ أُونُ النَّارَفَا ذَا آكَوُ آهِ المُزَّالِنَّهُ رَبُّمُ رَاَتْ مِنْكَ شَيْأً \_ المُعَاصِيمِ أَمْرِاكِمَا هِلَيْهُ وَلَا كُلُهُ وقه أأقد تعال رِحُلَّةٌ وَعَلَى غَلَّكَ مِدِحُ لَا فَعَيَزِتُهُ بِأَمِيِّهِ فَقَالَ لِي ٱلنَّيْحُ وَسُلَمَ يَا أَبَاذَ رِ أَعَيِّنَهُ بِأُمِّدٍ إِنَّكَ أَمْرُ وَأَفِكَ

التَّتَ لَدِهِ فَلْمُطْغِيْرُمَّا يَكُلُ وَلَيُلْدِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ وَلَا تَكُلِّفُوْهُمْ مَا يَعْلِدُهُمْ فَإِنْ كُلَفْمُو فَمْ فَاتَّعِينُوهُمْ بَابِ رَبِينَ وَانْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْوُرِينِينَ آفَتَكَا وْفَاصِيلُومِينَ الْمُنْ عَبْدُ الرَّهُمِنِ مِنْ الْمُبَارِكِ حَدَّمَنَا حَمَّا ذُبِّنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا أَيُّوْبُ ۅؘڽؗۅۺؙۼۣڔ۬ٳڶڝۜڹۼڹۧٳڵػڂڹ<u>ؘڣؠڹ</u>ڨؽۜڛۣڡۜٵڶۮۿۺؙٳڮ مَذَا الرَّخِلَ فَلَقِينَ فَا بُوْ بَكُرةً رَضِيَا لَلهُ عَنْهُ فَقَالَ أَنْ تُرْسِدُ المراج ال والمرابع المرابع المرا قَلْتُ لِانْصُرَهَ فَالرَّجُلَّ قَالَ انْجِعْ فَإِنِّ سَمِّعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّاللَّهُ عَكِيْدِ وَسَكِرِيفُولُ إِذَا الْنَّقِيُّ لِلْسُيلِ إِنْدِسَنْ بِغِيهِ مَا فَالْقَارِ أَكْلَقَنْهُ وْ النَّارِ قُلْتُ يَارَسُولُ لَّنَّهِ هَذَا ٱلْقَائِلُ فَمَا بَالْ أَلْقَتُولِ قَالَ الْهُ كَانَ حَرِيصًا عَلَى تَلْمِمُ الْحِيدِ بَالْجِيدِ وَالْجِيدِ عَلَيْهِ وَالْطَالِمُ مِمَّاتِنَا الْمُ ٱڹؙۅٲڵۏڶۑڍؚڂڐؘؿؙٮؘٚٲۺٛۼؠٙڎ۫۫ڂٙۏڂۜڐؿٚۼۣڋۺ۠ۯڿۣؾٚڹؗڡؙٵۿڴۯڠۺ۠ۼ عَنْ لَيْهَا نَعَنَا بْرَاهِمَ عَنْ عَلْمَتُ مَنْ عَنْ عَبْدِاللَّهِ اللَّهِ الْكَا نَوْكَتِ الَّذِينَ المناف المالية المالي وَلَهُ يَكْمِسُوا لِيمَا ثُمُّ نَظِيلُم فَالْأَصْحَابُ رَسُولِ لِلَّهِ ٱيُّنَا أَيْعَظِيمُ فَأَنْزَا لَهُ وإِنَّ الشِّرُكَ لَظُلُّمُ عَظِيمُ مَا لُهُ عَلَى مَا لُكُ عَلَى مَا لَكُ اللَّهُ ال حَدَّنْنَاسُلُمْ أَنُ الْوُالرِّسِيمِ حَدَّشَا السَّمِيلِ فَيْ خَعْفِر حَلَّسَانَافِي المارية المار من المالية من الاستالية المالية المال أَبْنُمَالِكِ بْنِ إِلِي عَامِرا بَوْسُهَ يَلْعَنْ كَبِيهِ عَنْ إِنِهُمُ بَرَةً رَضِي لَا يَتَ عَرِالنِّيِّ صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ أَيَهُ لَلْنَافِقِ ثَلَّاثُ إِذَا كُمَا المالية المال كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَاخُلَفَ وَإِذَاٱ ثَمِيْنَ غَانَ \* مَثَّ تَنَا قِبَصِمَةُ مُنْ عُقْيَةً حَتَى نَاسُفَيَا نُعَنِ الْأَعْمَى فَيَ عَنْ عَبْدِ آلِيَّهِ بِنِ مُرَّةً عَنْ مَسْرُوفٍ عَنْ عَبْدِ لَلَّهِ بْنِ عَمِرُورَ حِي اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّا لَيْ يَتَّ صَلَّى اللَّهُ المام عَلَيْهِ وَسَكِمْ قَالَ اَدْبَعُ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَّهُ نَافِقًا خَالِصًا وَمَّنَكَأَتُ المالية SI STANDED DE LA COLOR DE LA C وموالسد (دوله)

رود المان ا Right Uby Consider The Gold Consider Co The wilder asignist of the state of the st in the state of th Section Transport الأمنه وكانت فيدخصنك من التفاق حتى يدعها ائْيْنَ خَانَ وَإِذَا حَنَّ بَ ثَلَثَ كَذَبَ وَإِذَا عَاهَ دَعَادَ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَكَمُ يةُ عَوْ (لَا عُمَيِينُ مَا يَكِ Solidas Indicated لَهُ مَا نَفَتَتُمَ مِنْ ذَيْبِهِ بَا بِكُ Jobert and ale service of the servic حَرِيٌّ بْنُ مَفْصِ حَدَّتُنَاعَبُ لُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَاعَادَهُ حَ مرونن كوير وخي لتدعنه فالسيمعث بالفردة كضا نِيِّ صَلِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قَالَ اللَّهُ عَذَوْدً فيتح لناروليق تُمْ أَفْتَلُ ثُمْ أَخِيَا تُدُافَّتُكُ بَاكِ مِنَالَا عِمَانِ \* حَقَّتُنَا إِسْمَعِينُ أَحَقَّتُ فِمَالِكُ عَنَا بْنِيْمُ يَنعَنْ إِنهُ مُرْهُ وَقِينَى اللَّهُ عَنْهُ ٱنَّ رَسُولًا للَّهِ صَ ووتسك قالكن قامركة صنان إيمانا وخيسا تاغفزكه تما . صَوْفِرَوَمُ صَمَانًا حُنِسَا بًا مِنَ الْإِيمَانِ ؙۣۄٳۜڂؠؖڔؘؽٵڿڿڵڹ؋ڞؽڸػٙڎۺٵڲۼؽۜڹۺؚڡۣ يسَلَلَهُ عَنْ إِنْ فَكُمْرُمُنْ كَضِيَا لَّلَهُ عَنْهُ ۖ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَا مَرْضًا مَرِهُ صَالاً إِيمَا نَا وَاحْتِسَا بًا غُفِرُكَ اللَّهِ Wind State Stugger

مَا قُرَّمِينَ وَيَنْهِ بَالْبِكِ الدِّينُ بُسُرُ وَقُولُالنِّينَ الْمُ هُذَا اعْكَيْهِ وَسَلِّم آخَبُ الدِّينِ إِلَى آللَّهِ للْمَنْفِينَةُ ٱلسَّمْعَةُ \* عَنْهُمَا لْسَلامِ إِنْ مُعَلَقِر حَدَّ شَاعُمُ رُبُنُ عَلَى عَنْ مَعْن نَ فَحَيِّل الْغِعَا وَيّ عَنْسَعِيدِينِإِن سَعِيدِ للْقُنْبِي عَنْ إِنَّ فُرْيِّرَةٌ رَضِيَا تَلْمُعَنَّدُ عِنْ النِيِّ النِيِّ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَالَ إِنَّ الدِينَ أَنْ ثُورُ وَلَنْ لِيمَا زَالَّيْ التَحَدُّالِا مَنكَتُهُ فَسَدِّهُ وا وَقارِيوا وَالْمِيْرُوا وَاسْتَعِيبُوا الْعَالَّ وَالرَّوْحَةِ وَشَيِّ مِنَالدَّ لِجَةِ بَالْبُسِ الْعِمَالُاهُ مِنْ الْمِمَا وَقُولُ اللَّهِ عَزْقَ حِلْ وَمَاكَانَ اللَّهُ لِيُصِيعِ لِعَاكُمُ يَعَدْ مِسَاكًّا عِنْدَالْمُنْتِ \* حَدْنْنَاعَمْرُونِ خَالِدِحَدْنْنَا ذُهُنْرُجَةُ نَا الْهُ اشحاقً عَنِ الْبَرَاءِ مَضِي لِلَّهُ عَنْهُ ٱنَّالِتَبِيُّ صَلِّيًا لِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ كَانَ ٱقَلَ مَا مَّيْهُ اللَّذِينَةُ تَرَلَ عَلَى أَيْعُوا دِمِ أَوْقَالَ آخُوا لِهِ مِنَ الْأَنْصَار وَانَّهُ صُرَّا فِي مَنْ الْقُدْسِ مُنْ مُعَنَّدُ مُنْ مُوالُوسَ مِعَةُ عَسْرَيْنَ مُولًا وَكَانَ مُعْخِنَهُ أَنْ تَكُونَ قِبْلَتُهُ قِبْكَ الْمَيْتِ وَأَنَّهُ صَكَّا إِوَّلَصَهِ إِ صِلاَ هَا صَلَاةُ ٱلْعَصْبِرِ وَصَلَّى مَعَهُ فَوْهِ كَفَيْ رَجُلُ مِنْ صَلَّا فْرَّعَلَى هُلِ مُسْجِدٍ وَهُمْ وَاكِعُونَ فَعَالَ أَشْهَدُ بِاللَّهِ لِمُتَدْصَمُ مُعُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّا إِنَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فِبَلَ مَكَّدًّا فَمَارُوا كُمَّا مُ فِبَكَانْمِيْتِ وَكَانِتِ الْمَهُودُ فَنَا غِبَهُمْ إِذْ كَانَ بُصَلِ فِي كَانَ مُ الْمَقَيْس وَاصْلَالْكِتَابِ فَكَا وَلَيْ وَجُمُدُ قِبَالَالْبَيْتِ ٱنْكُرُوا دَلِكَ قَالَ زُهَيْرَ حَلَّى مَنَا أَيُواسِعَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ فَحَدِيثِهِ هَذَا إِنَّهُ مَاتَ عَكَىٰ لْقِبْ لَهِ قَبْلَ أَنْ تُحَوَّلَ رِجَالٌ وَقُتِلُوا فَكُمْ نَدْدِمَا نَعُو فِهِ هُ فَأَرْنَا لِلَّهُ وَمَا كَأَنَّا لِّلَهُ لِيضِيعِ إِيمَانَكُمْ مَا فَيْدِ

خُسْنِ سُلَامِ ٱلْمَرَةِ قَالَ مَا لِكَ إَخْبَرَ فِي ذَيْدُ بْنُ آسُنَكِم ۖ ٱنَّ عَطَّ إِنْسَارِ ٱخْبَرَهُ أَنَّ ٱبْاسَعِيدِ ٱلْخُذُرِيُّ رَضِيَاللَّهُ مُعْنَادُ ٱخْبَرُهُ يَمِعَ رَسُولَا لَلْهِصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يَقُولُ إِذَا اسْلَمَ الْعَبْ لَيْ لاَمْهُ يُكِفِّرُ اللَّهُ عَنْهُ كُلِّ سِيِّنَةٍ كَانَ ذَلَهُ هَا وَكَانَ بَعْدَذِيلٍ القصكا كأسكنة بعشرا مشالها الكسبيع أتوضعف عِنْلِهَا الآ أَنْ يَتِيَا وَزَالَهُ عَنْهَا \* حَكَنْ تَا اِسْعَاقُ بِنُهَنْ صُودٍ حَدَّنْنَا عَبْمُ الرِّزَّاقِ آخِبَرَيَّا مَعْمُوعَنْ مَمَّاهِ عَنَّافِهِ هُرُبِّرَةٌ كَضِيًّا لَّذَا عَنْهُ فَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى إِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَكَمْ إِذَا ٱحْسَلَحَ فَكَا إِسْلَامَهُ فَكُمْ حَسَنَةٍ يَعَلَهَا تَكُنَّ لَهُ يُعَشِّراً مُثَالِمًا إِلَى بْعِ أَنْ صِعْفِ وَكُلّْ سِنَّةٍ يَعَلَهُا تَكُنُّ لَهُ بِي أَنْ صِعْفِ وَكُلَّ سِنَّةٍ يَعَلَهُا تَكُنُّ كُذَّ فِي الْمِي الْهِ - آحَبُّ الدِّينِ إِلِيَا لِلَهِ أَدُّ وَمُهُ \* حَدَّنَا عَجَرُنُ المنتنية حدَّنَا يَعْنِي عَنْ هِستَٰ إِم احْبَرُ فِي آفِعَنْ عَالِسَنَةَ رَضِي لَا عَنْ عَالِسَةَ وَ ٱنَّالْنِّينَّ صَكًّا لَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَعَكِيهُا وَعِنْكَهَا أَمْرًا فَيُ فَقَالُ أَنْ هَنِهِ قَالَتُ فَاكَنَهُ ثَذَكُ مُنْصِلًا عَا قَالَهُ مُ عَلِيكُمُ عِمَا نُظِيعَةُونَ أَفِيَا لِشَوِلا مِمَلَّ اللَّهُ حَتَّى ثَمَاقُوا وَكَانَ آحَبُّ الدِّينِ الينو مَا دَا وَمُعَلِينُهِ صَاحِيْهُ بَا بُسِب زِيَادَةِ الْإِيمَانِ وَنُقْصَانِهِ وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى وَزِدْ نَاهُمْ هُلِّى وَكُرْدَا دَالَّذِينَ آمَنُوااِ يَمَانًا وَقَالَ إِلْبُوْمَا كُلُّ لَكُمْ دِينَكُمْ فَاذَا تَرَكِيشُنِيَأَمْرَ ٱلكَّكَاكِ فَهُوَيَا قِصُ \* حَدَّنَنَا مُسْلِمُ نِنُ ابْرَاهِيمَ حَدَّنَا هِشَلَهُ عَنْ أَقَادَةُ عَنْ آشِ صَعِى اللَّهُ عَنْ وَعِن النِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ رِ قَالَ يَرْبُحُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لِاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ قَالْبِهِ

وَّذُنْ شَعِيرَةً مِنْ خَيْرِ وَيَعْرُجُ مِنَ ٱلنَّارِمِنْ قَالَ لِإِلْمَاكَةُ ٱللَّهِ وَفِي اَقَلِيهِ وَذِنْ بُرَّةٍ مِنْ حَيْدٍ وَيَخْرُجُ مِنَالِنَا رِمَنْ قَالَ لِا الْعَرَالْاَلَةُ وَفِي قَلْبِهِ وَزْنُ ذَرْةٍ مِنْ ضَيْرَ قَالَ آبُوعَ بْرِاللَّهِ قَالَ آبَانُ مُنْ قَتَادَةً عَنَّ ثَنَا ٱلسَّاعِ فِالنَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مِنْ عِمَانٍ مَكَانَ خَيْرِ \* حَمَّدُ شَا الْمِسَنَّ بْنُ ٱلصَّبَّاحِ سَمِعَ جَعْفَرُ بِنَ عَوْبِي حدَّثَنَا ابَوْ الْعُرِيْسِ خَبَرَنَا قَيْشُ بُن مُسْلِمِ عَنْ طَارِقِ بِينْ مُأْبِ عَنْعُمَرُ بِنِ الْظَالِبِ مَضِيَا لَّهُ عَنْهُ ٱنْ وَيُجِارُ مِنَا لِيهُودِ قِالَ لَهُ يَا اَمِيرَلَا فَيْمِنِينَ آيَةً فِي كِتَا بِكُو تَقْرُونَهَا لَوْعَلَيْنَا مَعْشَرَ الْيَهُودُ نَزَلَتُ لَا تَغَنَّانَا ذَيِكَ الْيَوْمَعِيدًا قَالَ أَيُّ أَيَهُ قَالَ الْيُوْمَا كُلُكُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَاعْمَدُ عَلَيْكُمْ يَعْمَرِي وَرَصِنيكُ الْمُوْمِ الْمُعْمَرِي وَرَصِنيك الأوشاؤددينا فالك عُمَرُقَانِ عَرَانَا فِيكَ الْيُوْمِ وَلَلْكُوا نَ ٱلَّذِى نَزَلَتْ فِيدِ عَلَى النَّبِيّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَهُوقَا عَرْبُوكً يَوْمَالْمُهُونَةِ بَاحِبُ الزَّكَاةُ مِنَا لَاسْلاَ مِوَقَوْلُهُ عَزَّوَ إِلَّا سُلاَ مِوَقَوْلُهُ عَزَّوَ إ وَمَا أُمِرُ وَالإَلِيعَيْدُوا اللهِ تَعْلِصِ مَنْ أَهُ الدِّسَ وَعَا وَيُقْعُ ٱلصَّلَاةَ وُيُوْبُوُالنِّكَاةَ وَدَيكَ دِينَ الْقَيَّمَةِ \* حَتَّاتُنَا إِنَّهِمَا المالكة المنافع المالكة المنافع المنا حَنَّىٰ خِي مَالِكُ بِنُ آكَيْسٍ عَنْ عِبْدِ العِهُ مَيْلِ بَيْهَ اللَّهِ عَنْ آسِدِ إِنَّهُ مِمَ طَلْحَةُ بَنَعْبَيْنِ لَهُ وَصِيحًا لَلهُ عَنْهُ بَقُولُجًا وَيَجُلُّمُ فَأَهُولِ تَخِيْدِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ثَارُو الرَّأْسِ وَسَمَّعُ دَوِيُّ صَوْتِهِ وَلَا نَفْ عَدُمَا يَعُولُ مَتَّ دَنَى فَإِذَا هُوكِينا أَنْ عَنَ الْإِسْلَامِ وَقَقَالَ رَسُولًا لِلَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ خَمْسُ صَلَوَاتِ فِانْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ قَالَ هَنْ عَلَيْ عَثْرُهَا قَالَ لا إلَّهُ عمال المحلمة انظع 

وديدي مندي المحالة ال الاسان المستاخ المستورية September of the septem اَنْ نَطَوَّعَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَبَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَ مع المعلق المعل إُقَالَ مَثَلَ عَلَيْ غَيْرُنُهُ قَالَ لَا إِلاَّ اَزْنَطْوْعَ قَالَ وَذَكَّلُ ىتى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الزَّكَاةَ قَالَ هَلْ عَلَيْهُ عَيْدُ Jobban of Michigan Carling College Col قَالَ لِآيَا لَا أَنْ تَطَوَّعَ قَالَ فَأَدْبَرُ الرَّجُلُ وَهُوَيِهِ ثُولُ وَاللَّهِ عالی ایمانی مالای و میانی می ایمانی ایمانی و در ایمانی می ایمانی مالای و می ایمانی می الاَ أَذِيدُ عَلَى هَذَا وَلَا آنفُضُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى أَنَّهُ عَلَيْهِ وَأَنَّا إتباغ الجتنانوين مالا من من من المالية وٱللَّهُ بُنْ عَلِيِّ الْكُنُّوفِيُّ قَالَ يَّهُ يُرْجِعُ مِنَا لَا جُرِيفِيرَاطَيْنِ كُلُّ فَتَرَاطِ مِ لَى عَلِيْهَا شُرِّرَجُمُ فَكِلْ آنَ نُنْدَ فَنَ فَأَوْ تُلَهُ يَرْجِ يَّمِيُّ مَاعَرَضْتُ قَوْلِ عَلَى عَلِي إِلاَّحْسَة مُؤْمِزُ وَلاَ يَيَنهُ إِلاَّ مُنَافِقٌ وَمَا يُجْذَرُ مِزَا لِإِمْ

عَبَدُّ عَنْ ذُبَيْدٍ قَالَ سَاكَتْ أَبَا وَلِيُلِ عَنِ لَمُرْجِئَةً فَقَالَ معبد وربيب والساس بالربي بي المنظمة في المنظمة في المنظمة في المنظمة في المنظمة والمنظمة وال خرج يخير بليلة القذرفة الدخار بالزين السيلية ۏڗڿٛؾٙٳۮڂ<sub>ۣ</sub>ڔۘڴۯ۬ؠؚڮؽٳڐٳڷڡؘۜڽ۫ڔۣۅٳؠۧ؞ؙؗٛڡؙڮػۼٛڰڗڹٛٷۛڣڰڋڹٛٷٛ<u>ٟۏ</u>ٛ رَعَسَى آنٌ يَكُوْنَ خَيْرًا لَكُمْ فَالْمَ سُـوهَا فِي السَّيْعِ وَٱلدِّسْعِ وَالْحَيْ وَسَلَّمُ لَهُ مُمَّ قَالَ جَاءَ جُرِيلُ عَلَيْكُمْ دِينَكُمْ فِعَالَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَ بَنَ النِّي صُلِّم اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلِّم لِوَفْدِ عَبْدِ أَلْقَيْسِ مِزَ الْإِيمَانِ فَقَ ا تُلوِيَّكُا وَمَنْ بَغْبَعِ عَبُوالْاسْ الْحَمْ دِينَا فَكَنْ فِي الْمَنْدُ وَيَكَلَّفُ الْمِنْدُ وَيَكَلَّفُ مُسَدَّةُ قَالَحَ مِنْ السَّمَعِيلُ ثُنُ ابِراهِمِ فَالَا خُبْرَنَا ابُوسَتَيَّا الْلَيْمِيُ عَنْ آيِي زَرْصَرْعَنُ أَبِهُ مُرْرَةً رَضِيَا لللهُ عَنْهُ فَا لَكَانَا لَابْنَصَ لَى لَلَّهُ عَلَي لْمَازِلَيْوَ اللِّنَاسِ فَآنَاهُ جِبْرِيلُ فَقَالُهَا الْإِيمَانُ قَالَالْإِيمَانُ الَّهِ وُّمِ بَأَلِثُهُ وَمَلاَ يُكَيْنُهُ وَبِلَقَائِهُ وَيُرْسُلِهِ وَنُونُونِ بِأَلْبَعْتِ قَالَ مَا الْإِسُلامُ قَالَ لاُء سَلَامُ إِنْ تَعْيُكَ لِلَّهُ وَلاَ تُسْرَكُ مِسْدُ وَيَقِيمُ الصَّالَاةَ وَتُؤَدِّ كَالْزَكَاةَ الْفُرُوصَةَ وَتَصُووَرَمَضَاكَ قَالَ الْإِحْسَانُ قَالَاذَ تَعْبُدَ لِللهُ كَا نِّكَ نَرَاهُ فَانْ لَمُنْكُنْ نَزَا فَإِنَّهُ يُرَاكُ قَالْ مَنَى السَّاعَةُ قَالَ مِمَا الْمَسْنُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمُ مِنْ إِلَسَا

أَخْرُكَ عَنَا شَرَاطِهَا لِذَا وَلَدَتِ الْأُمَةُ رَبُّ كَا وَإِذَا يَطَا وَلَ رُعًّا أَلْاِمِلَ أَنَّهُمْ فِالْمِنْتِيانِ فَ خَمْسِرِلَابِكُ فَيَّالِاللَّهُ ثُمَّ مَلَكِالْ مَا لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسِلَمَ إِنَّ اللَّهَ عِنْهُ عِلْمُ السَّاعَةِ أَلَا يَهُ ثُمَّا الْمَا فَنَوْال رُدُّوهُ فَكُرْ مِرَوْا سِنْها فَقَالَ هَذَا إِجْرُ مِنْ جَا يُعَلِّمُ النَّاسَ دِينِهُمْ قَالَ ٱبْوَعَبْدِاللَّهِ جَعَلَ لَكَ كُلَّهُ مِنَا لَا عَانِ عَامِ اللهُ عَنْ إِنَّا الْخَبْرَةُ قَالَ آخَبِرَ فِي آبُوسُ فَيْانَ بْنْ حَرْبِ أَنْهِرُ فَا قَالَ لَهُ سَالْمُكُ هَلَ يَزِيدُ وَنَا أَمْ يَنْفَضُونَ فَرَعَمْتَ الْمَهُمُ مِنْفُ وَكَذَلِكَ الأَدْ يَمَانُ حَتَى يَتِمَ وَسَالَتُكَ هُلُ يُزِيدُ آحَذُمِ ثُهُمْ سَخِطَ لِدِينِدِ بَعْدَانَ يَدْ خُلَفِيهِ فَرَعَمْتَ أَنْ لا وَكَذَ لِكَ الْإِيمَانُ حِينَ عَلَى كَسَّا الشَّنُهُ الْقُاوُبُ لِأَيْسُعُ لِهُ ٱحَدُّ بَانْسِكُ فَصَرْلُ مَن ٱڛٛؾۜؠ۠ڗٲێڔڛ۬ڔۘۼۦػؖڷۺٛٵڹۘٷڎۼؠٛ؞ۊڶٲڂۜڐۺٵۏڰؚڲؚؾٳٷۼؖڗؙ ڣٵڽڝۼؿؙٵۜؽۜڷۼٛٲۮؘڹ۠ڹڮۺۣؠڔٟڗۻؚڮٳڷؖۿٷڎ۫ؽڠۊٛڸ۠ۺۿڠؿٛڔ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يَقِيُّولَ الْمُلَالْ يَهَ وَلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يَقِيمُ وَكُنَّ مُ مُشَّتَهُ آثَّ لِأَيَعْلَهُ كَيْ يُرْمِنَ النَّاسِ هَرَاتِّقَ ٱللَّشِبَّ كَتِ فَعَا استُ بْزَالِدِينِهِ وَعُرْصِنِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِالنَّتِهَاتِ كُمَاعٍ يَعْ الِمِي يُوشِكُ أَنْ يُوَافِعَهُ الْإَوَاتَى لِكُلِّ مَلِكِ هِي الْأَوَانَّ حَىٰ اللهِ فَا رُضِهِ مَحَارِمُهُ الْا وَإِنْ فِي الْجُسَدِيمُ مُعَنَّهُ وَا وَكُنْ الْجُسَدِيمُ مُعَنَّهُ وَا صَلَ الْجُسَدُكُلُهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَالْجُسَدُ كُلُهُ الْا وَفَحِ الْفَلْدُ وَالِهِ عَلَى الْمُعْلِمُ وَاذَا فَسَدَتْ فَسَدَالْهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَى الْمُعْلِمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْ

إَنْ سَرِيهِ فَقَالًا فِمْ عِنْدِي حَتَّى آجْمَلُكَ سَمَّا مِنْ مَالِي فَاقَتْ ثُنَّا مَعُهُ شَهَّرَيْنِ ثُرُقال إِذْ وَفْلَعَبْدِ الْقَيْسِ لِمَا آتَوُ البِّنَّى كَلَّ الله عَلَيْهِ وسَلَّمْ قَالَ مِنْ الْقُوْمُ اَوْمَنِ الْوَقْلُ قَالُوارَبِيعَةُ قَالَ مُرْجَّ بِالْقَوْمِ اَقْبِالْوَفْدِ عَيْرَ خَزَايَا وَلَا نَدَاحَى فَقَالُوا لِمَا رَسُولَا لِلَّهِ ٳٙٮٚٵڵ؆ۜۺۜؾۘڟؙؠۼٲۮ۫ڹۧٲؾڮٳڵ؋ڣٳڷۺ۫ؠڔٳڮڒٳڡؚۊڹۜؿڹۜؽٳۅؠؽؽڮ ۿۮٙ<u>ٵڶڮ</u>ؙڡؚ۫ڹۻٷٚڡٚٳڔڡؙڟڒۘ؋ۯؙؽٳؠٳۺۣڞؿٟڵٷ۫ؽؚڹڡؚ؆ڹ وَرَا نَا وَنَدْ خُلُّ بِمِ لِلِنَّةَ وَسَالُوهُ عِنْ لَا شُرِبَةٍ فَأَمَّرُهُمْ مِا رَبِعَ وَنَهَاهُمْ عَنَا رُبِعَ أَمَهُمُ مِا لَإِيمَانِ بِاللَّهِ وَتُحَدُّهُ قَالَا تَذَرُونَ مَا الْإِيمَانُ بِاللَّهِ وَحُدَهُ قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَى قَالُ \_\_ إَشَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَإِنَّ مُحِرًّا رَسُولُ اللَّهِ وَلْقَالَ اللَّهِ وَلَقَا أَوْلِ صَلَّا وَايِنَّاءُ الرَّكَاةِ وَصِيبًا مُرَمَّصَنَانَ وَأَنْ تُعْطُوا مِزَلِكَغُنْ لِلْفُسُمِ وَهُاهُ وَنَا رُبِعِ عَنِ لَكِنْ يَهُ وَٱلنَّاءِ وَالنَّهِيرِ وَالْمُزَقِّتِ وَزُرَّمَا قَالَ الْفَتَيْرُ وَقَالَ احْفَظُوهُ رِقَاخُبُرُوا بُنِّ مَنْ وَرَا كُونُ \* بَابُـــــــمَالَجَا ٱنْالْاعْمَالَ بِالْبَيَّةِ وَلَلِيْسَةِ وَلَكُسُنَةِ وَلَكُسُنَةُ وَلَكُلَّا مُرَعٍ المَانُونِي فَدَخَلَفِيهِ الْإِيمَانُ وَالْوَصْنُوءُ وَٱلصِّلَاةُ والزِياةُ وَلِلْحُ وَالصَّوْمُ وَالْاَحْتَكَامُ وَقِالَاللَّهُ تَعَالَى قُلُكُلُّ مُعْرَاكُمُ الْمُعَالِمُ الْمُ ك الكلِّته على نتينه ونفقة الآخيل عَلَى هُله يَحْتَسُهُ صَدَقة وفالالني على الله عَليْه وسَلم ولكن هَادٌ وَسِيّة مَنْ إُعْبُدُا لِلْهِ بُنُ مَسْلَة قَالَ اخْبَرِنَا مَا لِكُعَنْ يَحِي بُنِ سَعِيدٍ عَنْ المحية بنابراهيم عنطقة بن وقاص عن مرآن رسول الله

ويُحُرَّنُهُ إِذَا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ هِيْءَ ثَهُ إِلَىٰ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَكُنْ كَا حِتَمْنَا بَجِيَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ قَالَ حَتَيْنَا شَعْبَةُ قَالَ حْمِ مُزْنَابِتٍ فِالسِّمِعْثُ عَبْدًا للَّهِ بْنَ يَزِيدَ عَنْ إِهِمَ يَّ صَكَا لِلَّهُ عَلَيْهِ وَسِلَّمْ فَالْاذَا انْفَقَ الرَّجُلُ عَلَى أَهْلِهِ يَحْسَبُمُ يَّهُ صَكَفَةُ \* حَتَىٰنَا أَكَا كُرْبُنَا فِعِ قَالَا خُبَرَنَا شُعَيْبَ مِنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّيْنَ عَامِرُ بِنُ سَعْرِهَ عَنْ سَعْدِ بْنِ آبِ وَقَاصِ مَنْ خْبُرُهُ أِنَّ وَسُولَا لِلَّهِ صَكِيًّا لَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّم قَالَ إِنَّاكَ لَنْ مُنْفِدَة نَفَقَةٌ نَبْعَغِي بَهَا وَجُهُ اللَّهِ إِلاَّ أَجِرْنَ عَلَيْهَا حَتَّى مَا تَجْعَلَ فِي امْرَاتِكَ بَاجَسِ فَوْلِالبِّيِّ صَكَّلِاتُمُهُ عَلَيْهِ وَسَكَّمِ الدِّينُ لنُصِيْحَةُ يَتَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِا عُنْ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتُهُمْ وَقُولِهِ عَرْ وَيَحَلُّ إِذَا نَصْحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ \* حَدَّثْنَا مُسَدَّدُ حَكَدُنْنَا يَحُ اعَنُ اسْمَعِيلَ قالتَحَدَّيْنِ مَيْسُ بْزَادِ حَازِمِ عَنْ جَرِر بْنَ عَيْنِ ا ْ قَالَ بَالِغَنَّ ُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ عَلَى اَ قَامُ الْصَّلَا وَا يَنَاهِ الزَّكَاةِ وَالنَّفِي عِلْكِلِّمُسْلِمِ \* حَدَّنَا ٱبُوالنَّهُ إِنْقَالِهِ حَدِّنْا ٱبُوعُوانَةُ عَزِرْ يَادِ بِنِ عِلاَقَةً ۖ قَالَكُمِيثُ جَرِيرَ بِنَ عَبْرِاللَّهِ يَفْوُلْ يَوْمَرَاتَ الْغِيْرَةُ بْنُشْعْيَةً قَامَ فَهُ أَلَّاللَّهُ وَٱنْنَى عَلَيْدِ وَقَالَ عَلَيْكُمْ بِالنِّفَآءِ اللَّهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَٰ لَا وَالسَّكِيْنَةِ عَنَّ يَا نِنِكُو المَرْ فَإِنَّا كَأْنِيكُو الْأَنَّ ثُمَّ قَالَكُ

هَذَا الْمُسْجِدِ إِنَّ لِنَاصِعُ كُمُّ (كِتَابُ الْعِلْمُ لِيْ - فَصَنْ النَّهِ إِلَى مَ وَقُولًا لَّهُ تَعَالَى يُرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ كُمْ وَاتَّذِينَ اوُتَوَّا الْهِلْمُرَدَ تَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَّا نَعْمَلُونَ ن إِزْ دْنِي عِلْماً \* بَالْبِ مَنْ سُيْلَ عَلَا وَهُوَ كُشْتَعْ لَهُ عَلَا فَأَنَّةِ الْمُدِينَ ثُمُّ آجَارِ السَّائِل \* حَدْثُنَا لَحُمُّنْ يُسْفَانِ قَالِك عَدَّثُنَا فَلِيَّرِ مَ وَحَدَّنِي ابْرَاهِيمُ بْنَالْنُذْرِ فَالْحَنَّتْ الْحَيَّدُ بْنَافْكُمْ نَا آبِ قَالَحَنْ نَيْهِ هِلَا لُبُنَ عِلَى عَنْ عَطَاءِ بُنِ بَسَارِعَ نَا إِد رَضِيَ لَلهُ عَنْهُ فَالْهَ بِمَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسِكَ فِهَغُلِسُ كُيِّنْ أَلْقَوْمَ جَاءُهُ أَعْرَائِيَّ فَقَالَ ثَى السَّاعَةُ فَمَضَىٰ ٱللَّهِ صَّلَةً إِلَّنَهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمْ يُحِيِّبُ فَقَالَ بَعْضُ الْقُوْمِسِمِعَ مَا فَالَا رِّهِ مَا قَالَ وَقَالَ مَعْمُهُمْ مِلْ لَوْسَمَعُ تَى لِذَا فَضَى حَرِيثَهُ قَالَ يُزَاُرَاهُ السَّايُلُ عَنِ آلِسَّا عَةِ فَالَهَا ٱ نَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَا لَ فَإِذْ مُبِيِّعَتِ الْأَمَانَةُ فَانْتَظِر السَّاعَدَّقَالَ كَيْثُ اصْاعَتُهَا قَالَ إِذَا وُسِّدَالْاَهُ وَإِلَى عَبْرِا هُلِهِ فَاسْظِرْ السَّاعَةُ بَانْبِ صَوْيَّهُ بِالْعِلْمِ \* حَرَّتْنَا ٱبُوالنَّغْ إِنْ عَارِمُبُ ٱلْفَصْرِ ٳؖڹۅؙۼٙۅٙٲڹڐؘۼڹٛٳۑڔۺڗۣۼڹ۫ؽۅۺڡؘؠڹؠؘٵۿؙؚڷۣڬۼ۫۫ۼٮ۠ڡڵؾؖڐڽۼ؞ والعَنَافَ عَنَا النَّيْ صَلًّا للَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فِيسَفْرَةٍ سَافِرُ إِلَهُ فَادْرَكُنْا وَقُولُ رُهَقَتْنَا الْصَّارَةُ وَعَنْ نُتَوصِّنا أَجُعَلْنَا كُمْ

المحلمانية وهم المحلولة المحلمة المحل المسائلة الذي المائلة Constitution of the contract o Clain of the state المعلى ا نْكَوِّنَّا \* بَانْــــ قَوْلِ الْمُكِّدِيثِ حَكَّيَّنَّا ٱوْٱخْبِرَبَا ا - كَنَا الْحُنْدِيُ كَانَعِنْدَابِنِهُ Wall is the way to be a street of the second منا المالية ا وآخر ناواننانا وسمعت وإحلاوقالان سعود ر المالي ( المالي على المالي المالي ( المالي المالي المالي ( المالي المالي المالي ( المالي المالي ( المالي المالي ( المالي المالي المالي ( المالي ال اللَّهِ صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ وَهُوَ الصَّادِ فَالْصُدُوقَ وَقَا إنَّدِ سِيمَعْتُ مِنَالِنِّيِّ صَلَّمْ إِنَّلَهُ عَلَيْهِ وَرَسَلْمَ كَلِمَةً وَقَالَ حُكَّةً المنافلان المنا 'ئنَارَسُولِاللَّهِ صَلَّىٰ لَلَّهُ مَكَيْهِ وَسَلَّمْ حَدِيثَيْنِ وَقَالَا بُوالْحَالِيَةِ ٳۜٳڷ*ۮۘڡٙ*ڵؠ؞ؚۅٙڛڷ؞ۑڒۅۑ؞ٟۼۛۏ فَنَيْيَةُ مَرَّدُ تَنَا إِسْمَ كُنْ فَبَعْفِرَ عَنْ عَبْدِا لَّهِ بْنِدِينَا مَرَرَضِي اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ وَالْ وَاللَّهُ صَا اللَّهُ عَلَيْهُ ٳڹۨ۫ۯؽؘٳڵۺۜٙۼۣڔۺؙۼڗؘۊۭۧٙ؇ؽڛڨؙڟۣۅٙۯڡٞۿٵۊٳ؆ٛٵۯؖؖ فَيْرِتُنُونِي مَاهِيَ فَوَقَعَ النَّاسُ فِي شَّحَوَالْنَوَادِي قَالَعَبْدُ وَوَقَمَ فِي نَفْسِي مَهُا ٱلْكَتْلَةُ فَاسْتَعْيَيْتُ ثُمُّ قَالُواء إَبِارَةِ مُولَا لِلَّهِ قَالَ هِيَ النَّخَلَةُ بَا فِ الْمَسْأَلَةَ عَلَى آصْحَابِهِ لَكُنْنَا وَمَاعِنْدُهُ مِنَ الْعِلْمِ \* حَتَنْنَا كَا حَدَّنَا مَ لَيْمَانُ حَتَّنَ الْعَيْدُ اللَّهُ بُنُ وَيَنَا رَعِنَا بْنُ النَّهِ صَلَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِدّ والعام تِثَيِّرَةً لَا يَسْقَطُ وَرَفِهَا وَإِنَّهَا مِثْلُ لِلْمُ (a) come of the contraction of the file اهِيَ قَالَ فَوَقَعَ النَّاسُ فِي شَجَرِالْبِوَادِي قَالَعَبْدُ اللَّهِ فَوَقَعَ

انَ قَالَ إِذَا قُرَا عَلَى أَلْحُيْنِ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَعَوُلَ حَلَّا ڵۅؘٲ<u>ٮ</u>ؚۊؘٲڶؘڹؘۘۼؙ قَالَ؋ٛڡؘؽؚۮؚڨؚٳؘٷٛٛۼؘڸؙٳڵڹؾۻٳٚ لَلْكُهُ وَسَلَّمَ اَخْسَرُ صَامَرُ قَوْمَهُ بِذَيِكَ فَأَجَاذُوهُ وَاحْجَزْتُم سَكَ لِعُراْعَا الْقَوْمِ فِيَقَوْلُونَ أَشْهَدَنَا فَأَكُونَ وَيُعْرُ عَلَيْهِمْ وَلَيْقُواُ عَلَى لَلُهُ رِئِ فَيَقُولُ الْنَارِئُ الْوَ فاناخه

نِيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسِهِ لَهِ مُن الْحِيْدُ بَدُينَ ظَهُمَ الْمِيهُ مُعَقَّلُنا هَذَا الرَّجُلُ الْأَبْسَهُنُ الْمُحْسِكِي فَقَالَ لَهُ الرَّجُلِ أَيْنَ عَبْدِ ٱلْكُلِّلِ فَقَالَ لَهُ النِّيُّ صَكِّلِ لللهُ عَلَيْهِ وَمَهُ قَدْ أَجَيْثُكَ فَقَأْلُ الرَّجُلُ لِلنَبِيِّ صَلَى اللهُ عَلَيُهُ وسَدَ اِنْدَ سَائِلُكَ فَشُشَدِّهُ دُعَلَيْكَ فِلْكَتِبُ ٱلْوَ فَلَا يَجَدُّ مَلَىٰ إِنْ نَفْسِكَ فَعَالُ سَاعِتُمَا بَدَالَكَ فَقَالَا بَاللَّهُ اللَّهِ فَقَالَا إِنَّا لَكُ إِرَيِّكَ وَرَبِّ مَنْ فَبُلْكَ آلَتُهُ أَنْ كَلَّكَ إِلَى النَّاسِ كُلِّهِ مُ فقال الله منعَ فَقَالَ انشُنُكُ إِللَّهِ آللهُ آمَدُ إِنَّ آنَ مِسَالِيَا لَعَسَالُوا مِنَا لَلْهُ مِنْ الْيَوْمِ وَٱللَّيْلَةِ قَالَالْكُمْ يَدْ قَالَ أَنْسُنْ دُكْ مِا لِلَّهِ آلَنَهُ ٱمَرَكَ ٱنْ تَصُووَهِ هَذَا الشَّهُ وَ مِنَ ٱلسَّنَةِ قَالَ اللَّهُمِّ نَعَمُّ قَالَ ٱ نُسُدُكَ بِاللَّهِ آ لَسُ اَصَرَلَهُ اَذْ تَأْنُحُذَهَذِهِ المُصَّدَقَةَ مِرْ اَغْيِنْدَا ثِنَا فَتَفَثْرُ عَلَى فَقَرَا ثِيرًا فِقَالِ النِينُ صَلِّي اللهُ عَلَيْدِ وَسَلَّمِ اللَّهُ مَّ يَكُ فقال الرَّحُلُ آمَنْتُ بِمَاحِثُ بِهِ وَإِنَّا رَسُولُ مَنْ وَرَائِت مِنْ قَوْرِي وَأَنَا ضِمَا مُرِيْنُ تَغَلَبُهُ ٱخْوَبِي سَعْدِ بِنِ تَبِكِرُ \* رَوَاهُ مُوسَى وَ عَلَى ۚ بْنُ عَبْدِ لِلْإِيدِ عَنْ شُلَمْ أَذَعَنْ مُابَتٍ عَنْ أَنْهِ مَ عِزَالَتِ مِنْ مَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ بَهِ عَلَيْهُ مَايُذَكُرُ فِي الْمُنَا وَلَهُ وَلَيْكَ عَالِهِ اَهْإِ لْهُ بِالْعِلْمُ لِلْزَائِبُ لِهَ اَنِهِ \* وَقَالَ أَنْسُ شَيَغَمُ عُثْمًا نُ لْصَا حِفَ فَبَعَثَ بِهَا إِلَى لَا قَاقِ \* وَرَا بِي عَلَ

يرالسَّبرَّيةِ كِعَابًا وَقَالَ غَودِ أَذْعَبُدَا لِلْهِ بْنَعْبَاسِ آخَبُرُهُ أَفَّ رَسُولَا عَلَيْهُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَىٰ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُمُسَكِّرُ وَقُولُ كَ وَكُورَ مُرَدِّق \* حَدّ ثَنَا مُجَّدُ بْنُ مُغَالِّلِ ٱبُولُكُ عَبَرَنَا عَبُدُ اللَّهِ قَالَ ٱخْتَبَرَنَا شُعُبَةُ عَنَّ قَتَادَةً عَنْ ٱنْشَر أبنمالك فالكنب النبي صلى الله عليه وسلوكم أباكو ا رَآدَانُ يَكُنُّ فَقِيلَ لَهُ إِنَّهُم لا يَقُر قُن كِمَّا مَا الا مَحْتُومًا ٱنظُرُ إِلَى بَيَا صِنهِ فِي لِهِ وَفَقُلْتُ لِقَتَاكَةَ مَنْ قَالَ نَقَسُهُ بِهِ الْمُخْلِسُ وَمَنْ رَأَى فَرْيَجَةً ۖ فِي الْحُلْقَةِ فَجَلَّسَ فِهَا \* مَ إِسْمَ بِيلُ قَالَ حَدَّ بَنِي مَا لِكُ عَنْ الشِّحَافَ بْنِ عَبْدِ اللّه بْرُ طلتر

طَلَحَةً أَنَّ ٱبِامْرَةَ مَوْلَى عَنِيلٌ بِنَا بِكَالِبِ أَخَبُرُهُ عَنَّا إِبِ وَا فِيدِ الَّلْيَثِيَّ ٱذْرَسُولَا للهِ صَلَّمَا للهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ بَنِيمَا هُوَجَالِسُ فِإِلْمُنْيَعِدِ وَٱلنَّكَ اسْمَعَهُ إِذْ اَقَبِلَ ثَلَاثَةٌ نَفَيِرِ فَاقَبُلَ أَثْنَايَ إِلَى رَسُولِ ٱللهِ صَكِي لِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدَهَبَ وَجِلَّا قَالَ فَوَقَفَا عَلَى رَسُولِ اللهِ حَسَلَى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمْ فَأَمَّا أَحُدُهُمَّا وَآى فَنْ جَنَّ فِلْكُلْقَةُ فِلْفِيَّ أُوا مَّا الْآنِوْ فِلْسَرِ خَلْفَهُمْ وَآمًّا التَّالِثُ فَأَدْبُرَ ۚ هَا هِبًّا فَلِمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ قَالَتِ اللهُ أَنْمِ رُكُمْ عِزِ النَّفِيرِ النَّفِيرِ النَّالِ ثَهِ آمَّا آحَدُ هُمْ فَأَوَى المَا للهِ فَأَوَاهُ اللَّهُ وَإِمَّا الْمَ خَرُ فَاسْتِ تَغْيَى فَاسْتَخْتَمَ اللَّهُ مِنْهُ وَامَّا الْإِنْ خُرْ فَأَعْرَضَ فَأَعْرَضَ لَلَّهُ عَنْهُ لِلَّهِ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ زُبُّ مُبَلِّغُ ٱوْعَى مِنْ سَامِعٍ \* حَدَّ ثُنَا أَمُسَدَّدُ قَالَ حَدّ ثُنّا بِشَيْرُ قَالَ حَدّ ثُنَا أَبْنَعُونِ عَنِآنِ سِيرِينَ عَنْ عَبُ دِالْآَثُمُ يَنْ بْنِآبِ بَكُرَةَ تَعَنَّ آبِيهِ ذَكُرَ آنَّ النِّبِيَّ صَلِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ قَعَدَعَلَى بَعِيرِهِ وَٱمُسَكِ اِنْسَأَ حَطَامِدِ ٱوْبِزِمَامِهِ ثُمَّ قَالِ ٱیْ يَوْمِرِهَدَ ا فَسَكَمْنَا حَتَّى ظَنَتَا انَّه سَيْسَيْمَتِيهِ سِوَى شِيهِ فقال الْيُسْ يُوْمِ الْمَحْوَقَلْنَا بَلَى قَالِ فَآئُ شُهُرِهِذَا فَسَحِكِنْنَا حَيْ ظُنَّنَّا أَنْرَسُكُ بِعَنَيْرِ ٱسْمِهِ فَقَالَ ٱلْكَيْسَ بِذِي الْجِيَّةِ قُلْنَا بَلِي قَالَ فَإِنَّ دِمُّا كُلُّ وَٱمْوَالَّكُمْ وَاعْرَاصَنَّكُمْ بَنْيَ كُمْ حَرَا مُرَكِّوْمُمَذِ يَوْمِكُوْهَذَا فِسَنْهُرِكُوْ هَذَا فِي بَلْدِكُمْ هَذَا لِيُبَلِيعِ النَّا هِذَا لَفَايْبَ فَإِذَّ الشَّاهِدَ عَسَى إَنْ يُبَلِّعَ مَنْ هُوَا وْعَى لَهُ مِنْ الْكِالْثُ

ٱلْمُكُمْ يَتَبُلَ الْفَوْلِ وَٱلْعَلِ لِقَوْلِ اللهِ نَفَائِي فَأَعْلَمُ النَّهُ لا إِلَّهَ إلاّ اللهُ فَبَدَا بِالعِلْمِ وَإِنَّا لَهُ كَمَا وَهُرُورَتْهُ الْأَنْبِياء وَرَّثُواالْمِيلُمُ فَمَنْ ٱلْحَذَهُ ٱخَذَبِعَظٍ وَافِر وَمَنْ سَكَكَ مَرْمِيًّا و ايطلبُ برعِلماً سَهَّل اللهُ لَهُ كَارِيقًا إِلَى اللَّهُ \* وقال جَلَّ إِذِكُوْ الْمَا يَخْشَى ٱللَّهُ مِزْعِبَادِهِ الْمُكَاهُ \* وَقَالَ وَمَا بَيْقَا إِلَّا الْمَالِمُونَ \* وَقَالُوالْوَكُنَّا نَسْتَمَمُ آوْنُفُقِتُلُمَا كُنَّا إِفِ آصْحَابِ السَّعِيرِ \* وَقَالَ هَلْ كَيْسَتِوِى الَّذِينَ بَعِثْ كُونُ وَٱلْذِي الْ يَسْلَوْنَ \* وقالَ النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسِسَلْمَ مَنْ يُرِدِ اللَّهُ مِع اَخْيِرَايُفَقِيَّهُ ﴾ في الّذين وَإِنَّمَا الْعِلْمُ بِالنَّفَكِيْرِ \* وَقَالَ ٱ بُوذَرِّ الَوْ وَضَمَتُ مُرَّالِطَّمُ صَامَةً عَلَى هَذِهِ وَاشْا رَالَى فَفَاهُ شُمَّ اَظَنَنْتُ آيِّا نُفِنُدُ كِلَةً سَمِّعُنُهَا مِنَ النِّيِّ صَلِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّم اَقُبُلَ أَنْ يَخِيرُ وَا عَلَىٰ لَا نَفَذْ ثُهَا ﴿ وَقَالَ أَبْنُ عَبَّا إِسْ كُونِنُواْ رَبَّانِيْنِ خُلَاءَ فُعَنَهَاءَ مُكَامَّ عُلَاءً وُبِقَالُ الْرَبَّافِيُّ الَّذِي إُرِّيةِ آلنَا سَرِيصِ فَارِالْعِلْمِ فَنُلَكِّارِهِ \* بَالْ المَاكَانَانِينَ صَيَمًا لِللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم بَتَغُوَّلُهُ مِالْوَعِظَّةِ وَلِيُّ كُرُ لِأِينُفِ خُرُوا \* حَدِّثْنَا لَحِينَ بُنُ يُوسُفَ قَالَ ٱخْبَرُفَا سُفِياً عَنِ الْاَعْمَيْشِ عَزَا بِ وَائِلِ عَنِ ا بَنِ مَسْعُودِ قَالَ كَازَالتَبَى اُ صَلَّى الله عليه وسَلم بَنْعَوَّ لَنَا بِالْمُؤْعِظَةِ فِي الْمَ يَا مِركَزًا لَهُ مَا السَّدَ أَمَةِ عَلَيْنَا \* حَدَّثنا مُحَكُنُ نُ يَسْتَارِ فَالْ حَدِّننا حِبَى قال تعدَّ شنا شُعُبَةٌ قال تحدّثنا آبُوالتَّبَيّاحِ عَنْ آمَسٍ عَن النبي صلى الله عُكيه وسكم قال يَسِرُوا وَلَهُ سُكِيترُوا

- مُزجَّعُكُ لِإِ هُلِ الْعِلْمِ آيًا. حَدَّ لَنَاعَثُمَا لَ بُنُ إِنْ الْمُسْتِبَةَ فَالْحَدِّ تُنَاجِرِ فِي عَنْ مُنْصُورَعَ وَائِلُ فَالَ كَانَ عَنَدُ اللهِ يُذَكِّرُ النَّاسَ فِي كُلِّ خُبِيرِ فَعَيَّ لَهُ رَا حُلْ يَا إِمَا عَدِ الرَّحْيَنِ لَوَدِ دْتُ أَنَّكَ ذَ كُرَّ تَمَا كُلَّ يَوْمِ قَالَ آمَا أَنَّهُ مَنْعُنِي مِنْ ذَلِكَ آبَى آكُرُهُ آنُ أُمِلَّكُمُ وَلَا يَنَّا ٱنْحُوَّاكُمْ بِالْمُوْعِظُةِ كَمَاكَا ذَالتِّبِيُّ صَلِّيْ اللَّهُ عَلَيْدِيْ يَنْخُونُنَا بَهَا يَخَافَةَ السَّاكَمَةِ عِكَيْنَا ﴿ بَاسِكِ مَنْ يُرِدِ ٱللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَعِينُهُ فِي الدِينِ \* حَدَّ شَاسَعِيْدُ بُنَيْعُ يُـ حَنْ ثَنَا أَبْنُ وَهُبِ عَنْ أُونُسُ عَنْ أَنْ شِهْ إِبِ قَالَ قَالَ مْمَيْكُ بْنُ عَبْدِالْرَحْمِٰنِ سَمِعْتُ مُعَارِمِيةٍ حَطِيبًا يَقُولُ سَمِعْنُ كسُولًا للهِ صَلَّى اللهُ عَلِيْهِ وسَلَّمْ يَقَوُلُ مَنْ بُرُدِ ٱللَّهُ بِمِ خَبْرًا هُ وِ اللَّهِ بِنِ وَمِا ثَمَا آنَا فَاسِلْمُ وَاللَّهُ يُعْطِي وَكُنْ تَزَا لَهُ فَهُ الأمَّةُ فَا كُنَّةً عَلَى آخِر آلله لا يَضْرَفُهُمْ مَنْ خَا لَفَهُمْ حِنْ أَنَّىَ ٱمْرُا لِلَّهِ \* بَالْبِسِيلِ الْفَهْرِفِي الْعِيْرِةِ عَدَّشَنَا لُّ بْنُعَبْدِاللهِ قال حَدَّ نْنَاسُفْيانُ قال قال يِلْ بْزُاكِيد يَجِرِعَنْ عُجاهِدِ قال صَحِينُ ابْنَ عُرَالَى الْمَدِينةِ فَكْرَاسْمَعُهُ بحدَّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عليه وسَلَم اللهُ حَرِيثًا وَلِيَّا تُعَالَّــُكِعِنَّاعِنَّدَ النبيِّ صَلِي الله عليُه وسَلَم فَأَبْنَ بِجُارٍ فقال إِنَّ مِنَ الشَّيْحِر شَجَرَةً مَثَكُمْ الْكُمْ الْكُمْ الْمُسْلِمِ فَأَرَدُتُ أَنَّ اَقُولَ هِمَا لِنَخْلَهُ فَإِذَا أَنَا آصُغُرُ الْقَوْمِ فَسَكَتُ فَعَالًا لِنِتَى صَرَكِي اللهُ عَلَيْهِ وسَلَمْ هِيَ النَّحُ لَهُ وَبُال

ٱلاغْتِيَاطِ فِي لَمِي لِمِوَالْلِكُمْةِ \* وَقَالُ عُمُرُرَضِيَّا لِللَّهُ عَبَّ تَفَقَّهُ وَاقَبُلَانَ تُسَوَّدُ وَا فَالْكَ ابُوْعَبْدِ اللِّهِ وَبَعْدَانُ تُسَوُّ وقد تعَكِم أَضْحَابُ النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسِلِّم فَكُرُ حَدَّنْنَا لُلْهَدُّدِيُّ قَالَ حَدَّثْنَاشُفُيْانُ قَالِحَدِّشُيٰ الشَّمَ اَبْزُانِ خَالِدٍ عَلَى عَسَ رِمَا حَدَّثَنَاهُ الزَّهِرِيُّ قَالَ سِمُعْتُ قَيْسَ بْنَ آبْ حَازِمِ قَالْسَمَعْتُ عَبْدًا لِلْهِ بْنَهُ سُمُودٍ قَالَت قال النبي صكل تله عليه وسلم لاحسك الدفي أثنين وك آتًا هُ اللهُ مَالِاً فَسَلَّطَهُ عَلَى هَلَّكَيْدِ فَالْحِرْ وَرَجُلُ أَتَاكُ أَتُهُ أَلِكُمْ ۚ فَهُوَيَقُضِي بَهَا وَنُعِيِّكُمُ اللَّهِ مَا بِ مَاذَكِرَ فِ دَهَابِ مُوسَى فِي الْيَرِ إِلَى لَلْخَيْرِ عَلَيْهِ مَا ٱلسَّالُومُ وفولة تِنْعَا هَلُ آتَبُعُكَ عَلَى أَنْ تَعُكِيَّتِي مِا عُكِلْتَ دَسَنَدًا \* حَدِّنْنَا كُحِدُ بُنُ عَنْ يُرِالزُّهُوى لَا أَهُرِي لَا أَهُولَ بُنَالِهِ قَالَ حَذَيْنَا أَدِ عَنْصَالِمْ عَنِ أَنْ شِهَابِ حَدَّثَ أَنَّ عُبِيدً اللهِ بْنَهَبْدِ اللهِ آخْبَرَهُ عِنَا بْنِعْبَاسِ آنَّهُ تَمَا رَى هُوَ وَٱلْكُ رُ ابن فبَيْنْ بْنِ حِصْن الْفَزَارِيّ فِصَاحِهِ مُوسَى قالَ أَنْعَا هُوَ حَفِيْ فَمَدَّ بِهِما أَبَى أَنْ كَعِبْ فَدَعَاهُ أَبِنُ عَبَّا سِفْتَ الْ إِذْ تَمَا رَيْتُ اَنَا قَصَاحِجِي هَذَا فِي صَاحِب مُوسَى الَّذِي سَانَ مُوسَى السَّكِيلَ إِلَى لَقِتِهِ هَالْسَمِعْتُ النبيُّ صَلِّ إللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّم يَدُ كُ حُرِيثًا نَهُ قال نَعُمْ سَمِعْتُ النَّبِيّ صَلِّى اللهُ عَلَيْنه وسَلَّم يَذْكُرُشَا نَهُ يَقُولُ بَعْنِمَا مُوسَى فِمَلَّمْ مِنْ مِنِي إِسْرَائِلَ إِذْ تَجَاءَهُ رَجُلُ فَقَالَ هَلُ نَعَ لَمُ ٱلْحَدَّا أَعْلَمُ منك

مِنْكَ فَالَهُوْسَى لِا فَأُوْجَى اللَّهُ تَمَكِ الْمَ الْكِهُوسَى بِلَيْعَبْدُمَا خَضِرُ فَسَأَلَ مُوسَى السَّبَسِ كَالَيْدِ فِغُمَّ لَا اللَّهُ لَهُ الْمُوتَ أَيَةً وَقِيلَ لَهُ اِذَا فَقَدُنْ الْحُوتَ فَارْجِعُ فَإِنَّكَ سَتَلْقَاكُهُ فَكَأَنَ أَيَتِبِعُ أَتُرِلُونِ فِي لَئِيرُ فِقَا لِأَسِينِوْسَى فَتَاهُ ٱرَآيِتُ إِذَا وَنِياً لِلْ ٱلصَّغْرَةِ فَإِنَّى سُيتُ الْمُوتَ وَمَا ٱسْتَاسِهِ الْأَالشَّى عَلَا ٱنْ ٱذْكُرُهُ ۚ قَالَ أَهُ لِكَ مَا كُنَّا نَبْغِي فَارْتَدَّا عَلِمَ ۖ تَٰلَحِهِ عَلَى ۖ فصِّعِيًّا فَوَّجَدَا حَضِرًا فَكَاذَ مِنْ شَأْنِهَا ٱلَّذِى فَصَرَّ اللهُ تَعَالَى فِي كِمَا بِعِهِ بَابْكِ فَوْلِو النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ لِهِ بْنِعَبَّاسِ اللَّهُ مَعَيِّلُهُ الْكَتَابُ ﴿ حَدَّثُنَّا ٱبُومَعْ يَرِحَدْ ثَنَا عَبْدُا لُوَا رِثِ حَدَّثْنَا حَالَدُ عَنْ عِكِرُمَةً عَنِا بْنِ عَبَاسٍ قالضَمَّهٰى المنبيُّ صَلَّى اللهُ عَكِيْدِ وَسَ وَقَالَ اللَّهُ مُعَلِّمُهُ الْكَتَّابِ \* بَالْبِ \_ مَتَى بَصِيرُ سَمَاعُ الصَّبغيرِ \* سَعَّدُ ثَنَا السُّمَعِيلُ بُنَّا بِي أُونِينِ قَالِ حَدَّ ثِنِي مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهْ إِبِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبُّدِ اللَّهِ بْنِ عَنْدٍ عَنْ عَبْدُ اللهِ بِن عَبَّاسٍ قال اَفْبَلْتُ رَاكِبًا عَلَيْ عَارِ اَتَالِن واكنا يُؤمَيْدِ فَدُ نَاهَزْتُ الإِحْتِ لَا مَرْكُ اللَّهِ عَلَا مَرُورُسُولًا لَدُوصَلِ اللَّهِ عَكِيْهِ وسَلَّمْ نُصُلِّلْ بِمِنْيًا لَيَغْيَثِ رِجِدًا دِفْرُرُتُ بِيَنِّ لَكِيْ كِعْضِ الصَّفِّ وَٱرْسَلْتُ الْكِتَاكَ تَرْتَمُ فَى خَلَتْ فِي الصَّفِّ فَكُرُيُنِكُوٰ ذَلِكَ عَلَيَّ \* حَدَّثِنى ثُجِّدُ بُنِّ نُوسُفَ قال حَدَّثَنَا رفق سُهِرِ فِالْ حَقَّدَ بْنِي حُحُرُ حَدُيْنُ حُرَّبِ قَالَ حَقَّدَ بَهِنِ بِيَّ عَنَالِزُّهُ مِرِيِّ عَنَ مَحُودِ بْنِ الرَّبِيعِ قَالَ عَقَلْتُ

لِنِّي صَلَّىٰ لَهُ عَلَيْهِ وِسَلِّرَ نَجَّةً كُجَّهَا فِي وَجْهِي وَأَثَارُا نَ مِنْ دَيْرُ \* بَابُ \_\_ لَكُرُّوجٍ فِ كَلْبِ الْجِ ف صَربين واحد مد حدّ شنا أبوالفاسيم حَالِدُ بُنْ حَكِيت ضِيْحِيْصَ قال حَدْ تَنا أُي كُنْ حُرِّب قَالْ الْإِوْرَاعِي زَنَا الْزِيْهُ مِرْيُ عَنْ عُرِيدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِاً لللَّهِ بْنِ عُشِّهُ بُنِيَكُ عِتَاسُ رَضِيَ لِللهُ عَنْ مُمَا أَنَّهُ ثَمَّا رَى هُوَ وَلَكْرُ بُنْ نَيْسِ نِيجِصِّنِ الْفَزَارِيّ فِي صَاحِبِ مُوسَى قَمَرَّ بِهِ مَا أَيُرُيْنُ كَمْتُ قَدْعَاهُ أَبْنُ عَبَّاسٍ فَقَالِكَ إِنَّ مَّا رَبُّتُ إِنَّا وَصَرْبِي هَذَّا فِي صَاحِبِ مُوسَى الَّذِي سَالَ السِّكِيلَ لَي أَفِيتِهِ هَلَ مِعْتَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَبْزُكُرُسَنَّا نَهُ فَقَالًا نَعَمْ ا تِي سَمِعْتُ رِسُولَ اللهِ صَكِي اللهُ عَليْدِ وِسَلَّمْ بِلاَّ كُوُّ أَنَّهُ يُعَوِّلُ بَعَيْتُ مُا مُوسَى فِي مَالْحِدِمِنْ بَنِي إِسْرَائِلُ إِذْ تَحَاهُ رَحُل فَقَال اَنْعُلُمُ إِلَيْمَا اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْكَ قَال مُوسَى لا فَا وْحَى ٱللهُ نَعَكَ إِلَى أُوسَى بَلْحَبُدُ مَا حَضِرٌ فِيسَ إِلَّ السَّسَبِكَ إِلَى لِفُيتِهِ فِحِمَا إِمُّهُ لَهُ لُكُوْتَ أَيَدًّا وَفِيلًا لَهُ ذَا فَقَدْتَ لِلْوَتَ فَارْجِعْ فَإِنْكَ سَنَلُقَالَةِ فَكَالْكَمْوَى لَيْعُ أَنْزَلْكُونِ فَي الْبَعْرُ فَقَالَ فَنَي مُوسَى لِوُسَى أَوَاسَتُ ذُ أَوَيْنَا لِلَهَ الصَّخَرُوَّ فَإِنَّى نِسَيِثُ الْحُوْثَ وَمَا أَنْسَانِيهِ لآالشَّدُ كَانُ اَذُاذَ كُوَّهُ قَالِمُوسَى ذَلِكَ مَاكَنَا نَبْغِي فأرُنَدُ اعْلَى آنارها فَصَرَحِيًّا فَوَهُوا خَضِرًا فَكَانَ فِن شاتها

شَانِهُ المَا قَصَّلُ اللهُ فَكِمَّا بِهِ النَّهِ فَعَلَى مُعَلِّمُ وَعَلَّمَ وَعَلَّمَ وَعَلَّمَ وَعَلَّم مُعِنْ أَنُولُولُو قَالَ حَدَّثَنَا عَادُ ثِنَاسَامَةً عَنْ يُرِيْدُ فِي عَلَمَ اللَّهِ عَلَى إِدِبُرُدَةَ عَنْ إِن وَسَى عَنِ النَّبِيِّ صَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَدَّ فَالْمَتُ لَهُمَّا فَيَ يَهِ مِنَ الْمُنْكَى وَالْمِيلَ كَنُشَّلِ لَفَيْتِ الكِيثُورَاصَابُ ارْضًا فَكَانَ مِنْ اَنْهَيَّةُ فَيْكِينَا لْمَاءَ فَانْبَعَيَّ الْكُلَّا وَالْمُشْمِّي الْكِثْيرُوكَانَّمْ مِنْ ا أباي استكيالما فنفالله الناسفنير واوست وَزَرَعُوا وَاصَابَ مِنْهَا طَائِفَةً أَنْحْرِى إِنَّمَا هِي فِيمَانُ لا تُمْسُكُ مَا ۗ وَلا تُنْبِي كَكَلاً فَذِلكَ مَثَلُ مَنْ فَقِيَّهُ فِي دِينِ اللَّهِ وَنِفَكَ ا مَا بَعَنَهٰ إِللَّهُ بِهِ فَعَلِمَ وَعَلَّمُ ومِثَلُ مَنْ لِرَوْفَعْ بِذَلَّكِ رَاْسًا وَلِمْ نَّ هُدَى اللهِ الَّذِي رُسِلَتُ بِهِ قَالِ آبُوعَتْ إِللَّهِ قَالَ الْمُجَاقُ وَكَانَ مِنْهَا طَالِمُ فَيَ قَيْتَكِتِ الْمَالِيُّ مِا سَبْسَدَ وَفِم الْمِيْرِ وَظُهُ وَ ٱلْحِهُ وقال رَسِيَةُ لَا يَنْبَيْ لِإِنْ حَدِيثِنَهُ شَيْ مِنَ الْعَالِمِ الْفَيْرِ نَنْسُهُ \* حَدَّثُنَاعِزُاذُ بْنُ مُبْسَرَةً جَدَثْنَاعَبُدُ إِلَى الشِّعَنَّ الج ٱللهُ عَلَيْهِ وسَلِّمِ إِنَّ مِنْ اَشْرَاطِ السَّاعَةِ انْ بُرْفَعُ الْمِثْرُونَيْنَبُ ۺڔٵؙؙٛڷڹۯؙۅۘۘؽڟۿڔٙٳڵڗ۫ٵڂڝۜٙڗڹٵڡٛڛڗڎۥٛڿڐۺٵۼؿ ۼڹۨڨٵۮةؘٷٛٲڛؙٙڔۻڮٳڵڶۿڠڹٛۮڟڶڵۮ۪ڬڐۺؙڴڗؙ ؙؙؙؙؙؙؙڰڔؙڝؙ بِهِ بِنَّالا يُمِيِّنُ ثُكُمُ ٱلْمِنْهُ بِي عَامِيْتُ رَسُولَ ٱللَّهِ حَكِيًّا لِثَلْ عَلَيْهِ , بَقِهُ أَنَ إِنَّ إِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يَقِيُّ لُعِلُّهُ وَيَفْلَهُ إِ لْهَرَالْزِّنَا وَيَنْكُثُرُ الْيِسْاءُ وَيَسْتَلَالِرِّجْالُحِيِّي يَكُونُنُ \_\_\_فَوْلِ الْعِلْمُ حُدِّنَاسَعِ امْرَاةً الْقَيْرُ لُوَاحِدٌ والْ

ٱبْنِعَفَىٰ حَتْشَا ٱلَّذِيثُ حَدَّثَىٰ عَيْدًا عَنِي نِي شِهَا إِبْ عَنْ حَرَّةُ مُ عَيْدِ اللهِ يَنْعَمَ أَذَا بْنُعْمَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ لَيْقُونُ نَيْنَا أَنَا فَا مِرْ أَنِيتُ مِقَدِّحِ لَبَنِ فَشَرِّبْتُ حَتَّ أَيِّنٌ لَا رَحَالِرُهُ إِيَّهُ وَأَخُلُفَادِي ثَمُّ اعْطَيْتُ فَضَمَّ لِيُحَمَّرُ مِنْ لَخَطَّابٍ قَالُوافِنَا اللهِ الْمُعْتَا وَهُوَ لِفَا عَيْظَهْ والدَّابَّرِ ٱوْغَيْرِهَا مُحَدِّثنا اِسْمَعِيلُكُ وَنْبَى مُاللَّهُ وَإِنَّا إِسْهَا يَعَنَّ عِيسَى مِنْ عَلَيْهُ مِنْ غُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ مُنْ عَرُونُ الْعَا ٱذَّرَسُولَ اللَّهِ صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّم وَقَفَ فَي جَنَّا لَّوَ دُاعَ عَنْ إِلِلنَّاسِ كَيِسْ أَلُونَهُ فِهَاءَهُ رَجُلْ فَقَالَ لَمُرَّا شَعُرُ فَلَمَّتُ قَبْلَ أَنَّ الَذْبَحَ فَقَالَاذْ بَحُ وَلِأَ حَرَجَ فِيهَا ۖ أَخَرُ فِقَالَ لَوْ أَشْغُو فِي أَنْ فَنَا أَنْ أَرْمِي قَالَ آرْمِ وَلِا حَرْجَ فَمَا سُئِلَا نِيْ صَلَّى اللهُ عَلَىٰ وَسُلَّم اعْنَيْنَى قُلِمَ وَلَا أُخِرَ إِلاَّ قَالَ الْفَعَلْ وَلا مَوْرَةٌ بِالبُسِ مَنْ آجابَ الْفُنْيَا بِإِسَّارَةِ الْيِيعَ الرَّاسِّ حَدَّ شَامُوسَى ثُنَاسُم كَدِّ ثِنَا وُهِيْتُ كَتِرْنِنَا أَيُّونِ عَنْ عِكِرْمَةَ عَنِ أَنِ عَبَاسٍ أَنَّ النَّيْعِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مِيرِ لَفِي جَيِّتِهِ فَقَالَ ذَبَّتُ ثُبُّ لَأَذْ أَرْمِي إَفَا وْمَا بَهِ وَفَقَالُ لَا وَقَالَ حَلَقْتُ فَعِلَ أَنَّ أَذْبَحَ فَا وْمَا مُعَدُهُ وَلا حَرَيحَ \* حَدِّثْنَا الْمُكِّيُّ بْنُ إِبْراَ هِيجَ اَخْبَرَنَا حَيْظَلَةُ عَنْسَالِ قَالاَ سَمِعْتُ أَبَاهُ رَرَّةَ عَنَالَبَيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَكَّمْ فَالْ يُقْبَضُ الْعِلَدِ وَيَظْمُ لِلْهَالُ وَالْفِيْنُ وَيَكُثُرُ الْمُرْجُ قِيلُ إِرَسُولَا اللَّهِ وَمَا الْمُرْجُ افقالهَكذابيه فِحُرُّفَهَا كَأَنَّهُ يُرْبِدُالْفَتُنْ حَدِّ ثنامُوسَى بْنِ إسمعتكا جَرَّتُهٰ اوُهَتْ حَدَّننا هِيشَا هُوَعَنْ فَاطْهُ عَنْ أَسْمُاءُ قَالتُ

يْشَةَ وَهُوَيَٰصَرِّا فَعُلْتُ مَاشَانُ اثَانِي فَاشَارَتْ إِلَىٰ ٱلشَّمَاء فَا وَالنَّاسُ فِي الْمُرفِقِ النَّ سُبْكِ إِنَّا للَّهِ قُلْتُ آيَرُ فَاشَارَتْ مَاسَمَ عَزْوِجَلْ النِّيُّ صُلَّا إِللَّهُ عَلِيْهِ وَسَلَّمْ وَٱثَّنَّى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ فَاهُ عِنَا لِنَا آنَّكُمْ تَفَتَّكُونَ فِي قَبُورِكُمْ مِثْلَ أَوْقِرَسًا لِأَادْرِي كَتَّهُ لَكَ قَالَتْ الشَّمَاءُمِنُ فِينَاةِ الْمُسْيِمِ الدَّجَالِ يُقَالُ مُأْعِلُكَ مِنَا الرَّحُر فَامَّا الْوُّمُنُ أَوِالْمُوفِّنُ لِأَا ذُرِي آيَّهُ لِمَا قَالَتُ أَسْمًا ۗ فَيَعَنُولُهُ وَ هُ اللَّهُ وَرَسُولُ اللَّهِ صِلَّا لَّهُ عَلَيْهُ وسَلَّمَ عَانَا إِلْهُ مِينَاتِ *نُوعُفَأَجُيْ*نَاهُ وَٱنْبُعْنَاهُ هُوَهُ اللهِ ثَافِيْفَالُ عُصَا عَلِنْاَوْنَ كَنْتَ لَمُوْفِتَابِهِ وَامَّا الْمُنَافِقُ آوِالْمُرَّابُ لِأَاذُرِي كُنُّ ذَلِكَ قَالَتْ آسَمَ أَفِيمَوُلُ لِا ٱدْرِي عَمِقْتُ النَّاسَ يَعَوُلُونَ شَيْاً فَقُلْتُهُ يَخْ بِضِ النِّيِّ صَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَفَوَعَيْمِ الْقَيْدِ عَلَ أَنْ يَجْفَظُواۤ الْإِيمَٰ آنَ وَالْعِلْمَ وَيُخِيْرُوا مَنْ وَرَاءَهُمْ وَقَالَمَ اللَّهُ بُلُلُوَرُبِ وَاللَّهَ النَّجُ مَا لَّا لَهُ مَا لِيهِ وسَلَّم ارْجِعُوالِياكَ الحِيِّنُ فِي لَيْنَ الْمُحَدِّثُنَا عُنُّورُ كَدِّتُنَا شُعْبَةُ عُنْ وَ قَالَكُنُّ الرُّجُمُ بَنِيَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَبَيْ لِنَّاسِ فَقَالَ إِنْ فَيَ إلْقَنْسِ لَتُوَاللِّنِيُّ صَلِّي لَهُ عليْهِ وَسَلِّم فِقَال مَنِ الْوَفُ وْ يَنِ الْقَوْمُ قِالُوارَبِيعَةُ فَقَالُهُ ﴿ حَبَّابِا لْقُوْمِ الْوَفِيا لُوَفِي غَيْرَ ٳٙؾٳٷڵڹٙؽٳڿ<u>ڿۜڟ</u>ڮٛۅٙٳڗؠٚٲؽٳ۫ؾڮۺ۫ۺؙڡۜڐٟۘؠۼؘؚۘؖڝؙؖ؋ۣۅۜۛۺؖڲ۫ڹ

فَامَرُهُمْ مِأْرُبِمٍ وَهَاهُمْ عَزُارِيمِ آمَرُهُمْ بِالْإِيمَانِ بِاللَّهِ وَحُكَّمُهُ قَ هَلُ تَدْرُونَ مَا الْإِيمَانُ إِلَّهِ وَحْدَهُ قَالُوا اللهُ وَرَسُولُهُ قَالَ شَهْادَةُ أَنْ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَإِنَّا مُحَكِّمً دُارَسُولُ اللَّهِ وَإِفَامُ الصَّلَاةِ وَلِيبًّا اُلزِكَاةِ وَصَوْمُرَمَّضَانَ وَتُتَّطُولِلْأِيُسِنَ لَكُ وَيَهَا هُمْ عَنِ النَّهَاءِ وَلَلْمَنْ يَوَالْزُفْتِ فَالَشُّعَبَةُ وَرُبَّمَا قَالَالَّنَّ وَرُبِّمَا قَالَ الْمُقَتِّرِ قَالَ الْحُفَظُوهُ وَآخُيرُ وَلَيْمُ ثُورًا مَكُمُ مُ الرِّعْلَةِ فِلْلَسُّ تَلَةِ النَّازِلَةِ وَنَعْلِهِ لَهُ لِهُ مَدَّتْنَا بُهُ مُقَاتِلَ بُولِدُ مِنْ أَخْرَنَاعَيْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَاعُهُ رَبُّ سَعِيدٍ بَنِ يْنَ مِنْ يَعْمَدُ وُلِللَّهِ مِنْ إِنِي مُلَيْكَةَ عَنْ عُقْبَةً بْنِ الْحَارِثِ أَنَّهُ نَزَقَجَ أَبْنَةً لِإِبِ إِهَابِ بِنِعَيْ إِذِ فَاكَتُهُ امْرَاهُ فَقَالَتُ إِنَّ فَكَدْ هَّتُعُفَّبةً وَالِّي تَزَوَّجَ بِهِا فَقَالَهْاغُفْيَةُ مَااَعَلَمُ أَنَّكِ اَرضَعْتِنيَ وَلِا أَخَرْتِنِي فَرِيجِ إِلَى رَسُولِ للْمِصَلِّ اللهُ عَلَيْهِ بِالْمَدِينَةِ فَسَالَهُ فَفَال رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُنْفُ وَقَرْفِيلُهُ فَارَقَهَا عُقْبَةُ وَنَكَتْ زَوْجًا غَيْرَنُ لَا بِ التّناوُبِ فِي الْمِيلِيرِ حَدِّننَا آبُوالْيَمَانِ أَخْبِرَوَاشْ عَيْدِ عِنِ الزُّهْرِيّ وَقَالَ أَنْ وَهْبَ آخْبَرَنَا يُونُسُ عِن أَنْ سَهَابٍ عَنْ مُسَدِّ اللهِ مِن عَبْدِاللَّهِ بْزِآبِ ثُوْرِعَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عُمَرَدِ ضَالَّهُ عَنْ والأَكْنُ أَنَا وَجَارُ لِمِزَ الْأَنْصَارِ فِي الْمَيَّةُ بْنِ زَبْدِوَهِي مِنْعَوَالِي لِنْدِينَةِ وَكُمَّا نَمْنَا وَبُ لِنَزُولَ عَلَى دِسُولِ اللَّهِ اللهُ عَلِيهِ وِيسَلِّمَ يَيْزِلُ يَوْمًا وَانْزِلُ يَوْمًا فَإِذَا نَزِلْتُ جِئْتُهِ والماقيم الماقيم الماق ذلك

لَّمْ قَالَتْ لَأَا دُرِى ثُمُّ دَخَلَتْ كَالنِّبِيِّ مَا لَّا ثُلُمُ عَلَيْدُوسَ فَقُلْتُ وَأَنَا قَائِمُ ٱطْلَقْتَ مِنْسَا بَكِ قَالَ لَافَقُلْتُ البَّهُ ٱكْمُرْ \* الْفَضَ فَي الْمُوعِظَةِ وَالتَّعْلِدِ إِذَا رَائِحَ الْيَكُرُهُ *ڝٚۜۏؙ؆ؙڲڿؿ*ڔٲڂ۫ؠۯؘٵۺڡٛؽٳڽٛۼڹٳۑٙڂٵؠۼ؈ٚؿۑؽڽ ازم عَنْ أَنِي مُسْعُودًا لْأَنْصَارِيَّ أَدْجَى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَتَ رَجُلَاإِرَسُولَا للهِ لا أَكَادُ أُدْرِكُ الصَّالَّةُ مِّا يُطُوِّلُ بِنَا فَلُونْ فَارَائِثُ النِيَّ صَلَّى السَّعَلَيْهِ وَسَكِّمَ فِهُ مَوْعِظةٍ اَشَّدَ عَضَبًا مِنْ عِيْنَادٍ فقال أيُّهَا النَّاسُ لِأَنَّكُم مُنَفِّرُونَ فِنْصَلِي النَّاسِ فَلِيُحَفِّفُ فَا نَا ٱبُوْعَامِرِ الْفَقَدِيُ حَتَنْ نَاسُلُمَا ذُبُنُ بِلُولَ لِلْأَنِي ن رَضَيَ اللهُ عَنْهُ ٱنَّ رَسُولَ السِّصَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ لْهُرِجْلِ عَنِ لِلْقَطَةِ فِقَالِ اعْرِفْ وِكَاءَهَا ٱوْقِالَ وَعَالَهُ وَعِفَاحَهَا تَرُتُورُ فِي اسَنَةً ثُمُّ اسْمَّيْمُ بِهَا فَإِنْجَاءُ رَبُّهُ الْعَلِيْءِ بَحَدَّثِنَا ٱبْوَانُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدِ عَنْ أَبُ بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهُ وَسَبِيتُ قالسُيِّلَ لنَّبَيُّ صَلِّيًا للهُ عَلَيْهِ وسَلْمَ عَنْ أَشْيَا كُرُّهُ هَا فَ} بثُمُّ قال لِلنَّاسِ سَلُونِ كَمَّا شِنْتُنُمُ فَالْ رَجُلُ مَنْكِ قَالَ الْوَلِيَ حُنَافَةُ فِقَامَ آنَحُرُ فِقَالَ مَنْ أَبِي إِلْرَسُولَ ٱللهِ فقاً لِأَبُوكَ سَالِهُ مَوْ لَيَشَيْبَةُ فِلْ رَأَى عُمَرُهَا فِي وَجُعِدِ قَالَ الركسوكالله إنانتوب إكى الله عزوجل باب كِ عَلَى كَبُنَيْءِ عِنْمُا لَإِمَا مِلَوِ ٱلْكُنِّنَ \* حَنْفَا ٱبُوالْيَمَانِ ڔؘؽؘٳۺؙۼۜؽؿۼٙڹۣٳڶڗؙؙۜۿڔؾۣٙٲڂؚؠۯۮؚٲڛۜٛ۬؞۫ڹٛؗؠٳڸڮٲڹۜڔڛؙۅؘڸٳڷ صَلَّىٰ لَنَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ خَرَجَ فَقَامِعَ بْذُا لَّهِ بْنُ خُذَافَةً فَقَالَ مَنْ آبِ فقالا آبُوكَ كُذَا فَذَ ثُمَّا كُنْتُرَانْ يَمْتُولَ سَالُونِي هَيَرِكِ عُرُعَلَىٰ كَبُنَيْهِ فِقَالِ رَضِينَا مِا لِلهِ رَبَّا وَبِالْآءِ سُلَا مِدِينًا تِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمِ نَبِّيًّا فَسَكَتْ إِنَّا بِسُبِّ عَادَ لِلْمِينِ ثَلُاثًا لِبُفْهَ مَعَنْهُ فَفَالَ النَّيْ صَلَّا اللَّهُ عَلَيْ ٱلاوَقُولُ الزُّورِفِيازَالَ بُكِّرِّرُهَا وِقَالَ النَّهُ عُرَقَالِ النَّبْحُ اللهُ عَلَيْهِ وَسِكِّمِ هُلْ يَلِّغْتُ ثَلَاثًا \* حَدَّثْنَاعَتُ وَتَحَرَّبُّ إَعَبُوالصَّهِ وَحَدَّثناعَيْهُ اللَّهِ مِنَاللَّهُ مَنَّ حَدَّثنا ثُمَّا مَهُ مُّنْعَيَدُ الليعَنْ أَشِعِيْ النبيِّ صَلِّي لله عليْهِ وسَكَّم ٱنَّهُ كَانَ إِذَا تَكُلُّم بِكَامِيَةٍ أَعَادَهَا ثَلَاثًا حَيِّ ثُنْهُ مَعَنْهُ وَإِذَا أَتَّ عَلَى قُومُ مَكَيْهُمْ سَكَّمَ عَلَيْهُمْ ثِلُوكًا \* حَدَّنْنَا مُسَكَّدُ وَكُنَّا اَبُوعُو

فَآدْرَكَنَا وَقَدْاَرُهُ فَقَدْنَا الصَّالُوةُ صَلَّاةُ الْعَصْرِوَلَحُ ڣٵڗڛڔڽڽ ڣؘعڵؾؘٵۼؙڛؘؽڲٳؘٳۮۻؚڸڬٵڞؘٵۮؽؠٳؘڠ۠ڰۣۻۛۅ۫ؾٷۊڋ تَا أَبَابِئِ نَعَلِمُ الرَّجُلِّ مَنَّهُ وَأَهْلُهُ \* مِ يَحَنَّنُنَا الْمُخَارِجَةُ حَنَّنَاصَ حَدَّثِىٰ أَبُونُرْدُ أَهُ عَنْ أَبِيهِ فَالْ فَالْكِ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى اللهُ عَليْدِ وَسَلْمَ ثَلْا ثَدُّهُمْ إِنَّجُرَانِ رَجُلْ فِلْ إِلْهِ إِ الْكِيَّابِ آَمَنَ بَنِيتِهِ وَآمَنَ عَيِّصِلَ اللهُ عَلَيْهِ وسَلْ وَٱلْعَبْدُ الْكِيَّابِ آَمَنَ بَنِيتِهِ وَآمَنَ عَيِّضَاللهِ وَرَحُالُكُ النَّعَيْنَهُ أَمَّةُ عِنْقُهَا فَنَرَقَيْتُهُا فَلَهُ ٱجْرَانِهُمْ قَالِعَا مِرْزَعْطُنْيَاكُمُ عُ تَقَلُّكَانَ يُرْكَبُ فِيَادُونَهُا إِلَىٰ الْدَيْبَةِ \* بابِكُ الْإِمَامِ النِّسَاءُ وَتَعْلِيهِ فِي حَدَّثَنَا سُلَمْنَا نُنْ تَرْبُ حَدَّثَنَا يَةُ عَزُّ إِنَّوْبَ قَالُسِّمَ فَيَعَظُاءً قَالُسِّمِ عُثُالُوعَتَّا إِرْجَعِي نُهٰ قَالَ اللَّهُ مُعَلَىٰ لَنِي صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلِّمْ أَوْقَالِعَ كَالْ 101152115. d ا وَفِي عَظَهُ وَ وَإِمْرُهُ الفعكت المُرَاةُ تُالِقًا لَفُرْطَ وَالْخَافَرَ وَبِلالْ إِنَّا خُذُ فَطَرُف وَقَالَ اللهُ مَكِلُ غَزْ اَتَّوْتَ عَزْعَطَاءِ ۚ فِي قَالِ ابْنُ عَبَالِسِ الشَّرَ النبيِّ صَلَّىٰ لله عَلَيْهُ وسَلم \* بَالْبُ الْحُرْضُ عَلَىٰ لَلْمِهِ

دِهُ بِنَّ رَسِي اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ فَالْ الليمَنْ آسْمَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَيْكَ يُوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ تلم لقَّ نَظْنَتْ إِلَا الْمُرْتَرَةِ أَنْ لَا تُ المَدْ ٱقَالَمِنْكَ لِمَا كَأَيْتُ مِنْ وَصِلْكَ عَ التاس بستفاعتى يؤمرا لقيامة مزفا خَالِصًا مِرْ قَلْمِهِ أَوْتَفْيِسِهِ بِالْجِهِبِ كَيْفُ عُرِينُ عَيْمًا لَعَ يِزِاكَ فَاشِهِ آكَ بَكُونُ حُرُّ وَيْ رَسُولِ اللهِ صَلِّي للهُ عَلَيْهِ وسَلَّمْ فَأَكْنُ خِفْتُ دُرُوسَ لَعِلْمِ وَدَهَا بَالْعُلَاءِ وَلِا تُمْبُ يضكا لله عليه وسلم وَلْتُفْشُوا لْمِأْمُ وَلَجُنْلِسُوا الْمُرَكُونَ سِرًّا \* حَتَّى بَكُونَ سِرًّا \* حَدَّثْ لدُّ شَاعَبُ فَالْفَرْ بِرَنْنُ مُسْلِمِ عَنْ عَبْدِ فِلْلَّذِينَ و سَالِيا لْعَزَ مِزْ لِأَقُولِهِ ذَهَا بَالْفُلُلَاءِ \* حَدَّثْنَا ۣۯؙڹ۫ۯؙٳۮٲۅٙۺڔۻڐڹؖڿؘؠٵڸػٛٷ۠ۿۺٵڡؚڒؽۼٛڒڡ*ڰؘٵ* ۪ ۪ ڣيالله بنَّعَمُرو بَنَّ الْعَاصِ رَضِيَ للهُ عَنْهُمَا قَالَ عَمِعْتُ ٱللهِ صَلَّىٰ لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لِمِنْ وَلُ إِنَّا لَيْدُ لِمَ يَقْبُضُ لِأَفِيلَمَ أَنْذَاعًا اد وَلَكِنْ يَقِيضُ الْعِلْمُ بِقَيْضً الْعُلَاءِ لَيْرُينَقَ عَلِيلًا اتَّخِذَ النَّاسَ رُوُّسًا جُعَّا اللَّهُ فَسُمَّا وُ

ٱؚڵؙؙڂ۫ۮڔۣػؚۣ؋ٵڶٱڵڛؙۜڶٷڸڹؾۣۻٵۣۧٳڷؙۮؙۼڲۑٛ؞ؚۅڛۜڷؠۼؘڵؠٮؘ هُنَّ *وَامْرُهُزَّ فَكَا*فَ فِيمَا قَالَ لَمَزَّ رَأَة وَاسْنَيْنِ فَفَالِ وَاشْنَيْنِ \* ِحَدَّمْ تَّعَالِمُشَةُ زُوْبَحَ النِيِّ لانفرفه للآزاجعت في من المام و المام إلله عكيه وسكر فالمن خوس فَقُلْنُ أَوْلَئْسَ بَفُولًا للهُ تَعَالَى فَسَوْفَ مُ ابًايسِيرًا قِاكَتْ فقَالَ إِنَّمَا ذَ الْحِالْعَرْضُ وَ سَابَ يَهُ لِكُ \* بَاحِثَ يِّتَ قَالَهُ أَبْنُ عَبَّاسٍ عَنِ النبيِّ حَكِي اللهُ عَلَيْ عَبْدُ اللَّهِ بِنُ نُوسُفَ حَدَّثِنِي اللَّهِ فِي حَدِّ مُ أَنَّهُ فَالْ لِعِكُمْ رُوبْنِ سَعِ يُنْ ذُهُ أَيُّهَا الْإَمْ يُرُاكَدُ ثُكَ قَوْلًا قَامَ مِهِ النَّبِيُّ عَ

عَلَيْهِ وَسَالُمُ الْفَرَيْنِ وَمِ الْفَيْرِ سَمِعَتْهُ أَذْنَا يَ وَوَعَاهُ فَلْمِ وَٱسْجَرَيْهُ عَنْ اَيْ حِينَ تَكُلِّمَ بِهِ حَمِدَ اللَّهُ وَاثْنَي عَلَيْهِ تُمْ وَالْ إِنَّ مَكَةِ حَرَّمَا اللهُ وَلَهُ يُحِرِّمُ النَّاسُ فَالْ يَحِلُّ لِإِمْرِعِ مُؤْمِنُ [إباللهِ وَالْيَوْمِ الْاَحْجِ اَنْ يَسْفِكَ بِهَا دَمَا وَلَا يَعْصِندَ بِهَا سِخْدِةً فَإِنْ اَحَدْ تُرَجِّصَ لِقِيَّالِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فِيها افَقُولُوا إِنَّا لِللَّهُ قَدْ أَذِ ذَلِرَسُولُهِ وَلَمْ نَاٰذَنْ لَكُمْ وَلِقَا أَذِنَّ لِي إفيهَا سَاعَةً مِزْنَهُ إِرِهُمْ عَادُتُ حُرْمَتُهَا الْيُوْمَ كُوْمِيتُهُ بِالْأَمْسِ وَلِيُبَيِّغُ الشَّاهِ دُالْغَائِبُ فَقِيلَ لِا فَسْرَيْحُ مَاقَالُ عَرُو قَالَ أَنَا أَعَلَمُ مِنْكَ بِأَابًا شُرَيْمِ إِنَّا لَحْرَمُ لِأَ يُعِيدُ عَاصِيًا وَلافَارًا بِدِم وَلافَارًا بِحَرْبَةٍ \* جَسَّ سَاعَبْ فَاللهِ بْنَعْبِ لِلْوَهَّاد حدّ شاحًادُعنْ ابْوُبعن مُعْيِنَ إِنْ الْمِهُ وَضِي اللهُ عَنْهُ ذَيِكُمْ النبي الله عليه وسلم قالك فإدّد مَا كُرُوامُوالكُهُ ا قَالَ حِيْنُ وَأَحْسِبُهُ قَالَ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَوَامْ كُوْمَة نُورُ هَذَا فِي ثُهُ رُكُرُهُذَا الْإِلْيُهِ لِيْعِ النُّشَّاهِ مُوسِنَكُمُ الْعَاسِبَ وَكَانَا المُحَيِّنُ بَعِثُولُ مَن دَوْلُ السِّصِيلِ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم كَا نَهْ إِلَهُ اَلاَهُ أَيْدَ عُنْ مُرْتَدِينٌ بَالْبِ الْمُوصَى كَذِي عَلَى النَّهِ المستقيالله عليه وسرة \* حَدَّثنا عِليُّ بْنَالْمُعْدِ آخْبَوْيَاللُّغُهُ ٱخْبُرَذِهَ مَنْصُورْ يَمِعْتُ رِلْعِيَّ بْنَ حِرَاشِ يَقُولُ سَمِعْتُ عَلِيًّا إنبى الله عنه يعنول فالالتين كالسعليه وسلم لانكذب عَلَىٰٓ فَإِنَّهُ مَنْ كُذَبَ عَلَىٰٓ فَلَبُكَرِ النَّارُ ۗ حَدِّثْنَا ٱبْوُالْوَلِيدِ خَنْنَا شُعْيَةُ عَنْجَامِم بْنِشْدَادِ عَنْعَامِرْ نِعَبْدِا للهِ بْزِالْزَبَهْرِعِنْ

يران لأسمعك تُحدِّثُ عَزِلْنِي صَلَّا لِللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَسَلَّمْ كَا يُحِيِّنَ ۚ فَلُونَ وَقُلُونَ قَالِ اَمَا إِنِّى لَمُوا ُ فَا رِقُّهُ وَلَائَ سِّمِهُ للهُ يَقُولُ مِنْ كَذَبَ عَلَيَّ فَلْيَدَيَّوَّا مَقَعَدَهُ مِنَ النَّارِ رِّحَدُّنَا عُجَرِحة ثناعَبُمُا لْوَارِيثِ عَنْ عَبْدِا لِعَزِيزِقَالَ قَالْأَ مَنْ أَرْضِ عَلَيْهِ وسَلَّهِ قَالَ مَنْ نَعُمَّدُ عَلَيَّ كَذِيًّا فَلْمَنْنَةً أَمَقَّعُدُهُ ٱڵؾ۫ٳڔ\*ڝٙڐۣؿ۬ٵڵڵڳۜؽۜڹٛۯؙٳؠ۫ۯۿؠؠٙڝٙڗۺٵؽڔۣؽڋڹٛٲڮؚڡۼؙؠؽ۠ سَكَةُ بْنِالْكُوْعَ رَضِيَاتُنُهُ عَنْهُ فَالسِّمِعْتُ النَّيْصَلَّى اللَّهِ ڒۣؖۑڠؗۅؙڶؙؽڹ۫ؾڠٚڵۼٙڲ؆ٙٵڵۯٲڡۘٛڶؙڣڵؾؾؘؾۜۊۜٲڡڠ۫ۼۮ؋ۻؘٳڶٮٚٳ<u>ڒ</u> قِدَّتْنَا مُوسَى حَدَّنْنَا ٱبُوعَوَانَةَ عَنَّا بِهُ حَصِينِ عَنَّ إِنَّهُ عَنَّا لِهِ حَصِينِ عَنْ إِنَّهُ البيحكي الله تكليه وسكرقال شكروا كَتَّنُوابِكُنْيَتِي وَمَنْ رَأَنِي فِي الْمُنَامِ فَقَدْرَآبَ الشَّيْطَانَ لايَمَّتُّلُ فِصُورَتِي وَمَنْ كَنْبَ عَلَيْمُنَكِيِّكًا مَقْعَدَهُ مِزَالِنَّارِ \* بُالْبُ \_\_\_\_كَاَّبَةِ ٱلْعِلْمِ \* حَدَّثِهُ ا بُنْ الْمِوا خُبَرِنَا وَكِي يُعَنِّ اللَّهُ عَلَّانَ عَنْ مُطَلِّحَ فَعَا وَجُحَنَّفَةَ قَالَ قُلْتُ لِعِكِلِيَّ رَضِيَ لِللَّهُ عَ كتاب قال لا إلكيكاك الله أوقا لِيرُ اَوْمَا فِهَذِهِ الصِّيرَ فَيَوَّال كُلْتُ وَمَا فِهِ ا قَالَالْعَقْلُ وَيُفِكَاكُ الْأَيْسَى وَلِايُقْتَلُ مُسْلِ لِيُكَافِرُ ٱبَوْنُعَيْ إِلْفَصْ لُ بِنُ ذَكِينَ حَدَّثَنا شَيْبَانُ عَن يَجُّدُ سَكَةَ عَنْ إِي هُ مَرْدَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ خُزَاعَدُ قَالُوا رَجُلًا

،عَامَ شِعَيْرِ مَكَّةً بِقَبْدِل مِنْهُمْ قَنَافُوهُ فَأُخْرِرَ بِذِلْكُ لِنِي يُهِ وسَلَّم فَرَكِ وَاحِلَتُهُ فَغَطَت فَقَال إِنَّاللَّهُ عَنْ مَكَدَّ الْقَتْلَ آوِالْفِيلَ شَكَّ أَنُوعَنَّمِ اللَّهِ وَسُلَّطَ ولْ الله صَلَّا لله عَليه وسَلَّم وَالْمُؤْمِنُونَ الْافَاتَّهَا عَدِقَ لِي وَلا يَحَلُّ لِا خَدِي بَعْدِي لَا وَلا يَحْلَبُ إِلَا عَلَيْ الْمَا عَلَّتُ إِلْ يَّمَّ فَإِراَلاَ وَإِنَّهَا سِنَاعَىٰ هَذِهِ حَرَاثُمِلاً يُخْتَكِّي شُوْكُمُكَا صَلَيْتُ مُ اللَّهُ مَا وَلِا تُلْتَقَطُ سَاقِطَةُ الرَّالْمُ نُسْدِفَكُ فَيْلَ فَهُ وَجَنِيرُ النَّظَرُيْنِ إِمَّا آنْ يُعْقَلَ وَالْمَّا ٱنْ يُقَادَ أَهُمُ ٱلْقَيْتِ لَ فَيَاءَ رَجُلُ مِنَ آهُ لِالْمِينَ فَقَالَ أَكُنُ إِلَى يَارَسُولَ ٱللَّهِ فقال آكْتُبُو الإِي فَالْحِنِ فقال رَجُلْ مِنْ قُرَيْسِ لَا الْا ذَيْرَ يْارَسُولَا تَلْهِ فَإِنَّا بَخْعُلُهُ فِي بُيُورِنَا وَقِبُودِنَا فَقَالَ رَسُولُ ٱلله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ أَلَا أَلْهُ ذُخِرًا لَّا الْإِذْ خُر حَدَّثناعَلِي بُنْعَبِّدِ اللهِ حَدَّثناسُفيانُ حَدَّثناعَكُرُوا يُبْ بِنَهُ مُنَبِّهِ عَنْ أَخِيهِ سَمِيقِ أَبَا هُرَّوْهُ بِعُولُكُا اَصْحَابِ لَنِيَّ صَلَّى لِيهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اَلَحْدُ ٱكُّتُ رُكِّحِدِيثًا إِلَّا مَا كَأَنْ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ مِنْ عَبْرُوفًا نَهُ كَأَنَّ نَكُتُ وَلا ٱكُنْتُ \* تَابِعَهُ مَعْمَرُونُ هَمَا مِعَنْ إِنْ هُوَرِيْرَةٌ حَدَّثْنَا يَحُرُ ا بْنُ سُلِمًا ذَ حَدَّ نِي إِنْ وَهِبِ ٱخْبَرِنِ بُونُسُ عَنِ ابْنِ ؞ ۘٳ۩ؿٚۅؠ۫ڹۼؙؽڶۺڡۣۼڷؖ؞ڽ۬ع<u>ؾٳڛؗڨ</u>ڶڶڟٙٳۺٮؘٛؾؙڐ بني صَلِّ إللهُ عَلَيْهِ وسَلَمْ وَجَعْمُهُ قَالَ أَنْتُونِ بَكَّارِ وْكَابًا لِأَنْصِالُوا بَعْدُه قالعُمْرُ إِنَّا لَٰبِيَّ

عَلَيْهِ وَسَلَّمِ عَلَبُهُ الْوَجَعُ وَعِيْدَنَا كِتَاكِ ٱللهِ حَسْبُنَا فَاخْتَلَفُو وَكُثُرًا لَّلَغَطُ فَقَالَ فَوْمُواعَتَى وَلاَ يَنْبَغَى يُندِى النَّنَازُعُ فَنَرَجَ ٱبْنُ عَبَّالِسَ فَوُلُ اِنَّالَا زِيَّةُ كُلَّالاً زِيَّةً كُلَّالاً زِيَّةً مَا حَالَ بَيْنَ رَسُولِ الْ كلَّاللهُ عَليْهِ وسَلَّمْ وَمَيْنَ كِتَّابِةً بَابُ وَٱلْمِطَةِ مِاللَّهِ إِنْ جَدَّنناصَدَّ قَدُ أَنْبَأَنَا الْنُ عُننَةَ عَنْ مَعْمَ عَنْ الْآُهُرِّيَّ عَنْ هِنْدِ مَنْ أُمِّرْسَكَةً ۚ حَ وَكَدْ ثَنَا عُرُّووَ وَ سَعِيدِعَنِ الرُّهُ مِرِيِّعَنْ أُمِّرْسَكَةً قالتِ ٱسْتَدْ فَظَ النِّبْجُ ووسَلَّم ذَاتَّ لَيْنَاةٍ فَقَالَ سُيْحًا لَا لَتُهِ مَاذَا أُنْزِلَا لَكَيْلَةً مِّنَ ٱلْفِيْنَ وَمَاذًا فِيْحَرِنَ لِنَزَائِنِ ٱيْقِظُوا صَوَاحِبَ الْجُرُ فَرُبُّ كَاسِيا فِوالدُّنْ إِعَارِيَةٍ فِي الْأَخْرَةِ لِمَا بِسُدِ السَّمَرِ فَي الْعِلْمِ حَدَّثَ سَجِيدُ بْنُعُفَيْرَ حَدَّنْهُا لِلَّيْتُ حَدِّيْنِي عَبْدُ الرَّحْمَنُ بُحَالَدِعْ لَا يَعْلَيْن ٳۛڔٷٛڛٳؖٙڷؚۣٙٙٙۄۅٙٳڣ؆ڴڔ؉ڹڛؙڶؽٵۮڹڹٳڮ۪ۼؖۿڎؘٲڽٚڠۑۨڮۣٳٮۨڐڹؚڹ عُمَرَ فَالصَنَّكَ بِنَا النِّيِّ صُلِّى لللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفِيشَاءَ فِي آخِرِ حَيَانِهِ فلٱسَلَّرَقَامَرَفْنَا لَازَائِتَكُمْ لَيْلَتَكُمْ هَذِهِ فَإِنَّ عَلَى رَأْسِ مِا مُرْسَنَةٍ لاَيَبِّقَ مِنْهُوَعَلَى أَلْهِ رَالْاَرْضِ ٱلْحَدَّ حَدَّثنا ٱذَّهُ مِعَدَّننا أَذَّهُ مِعَدَّنناً حُدَّننا لِأَكُمُ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَجْبَيْرِعَنِ ابْنِعَبَا إِسَّاك ۣ۫ڣؠؙٮ۠ؾۜڂٲۘڵؿؗؠؖؽؙؠؙۘۅؘؠؘڎٙؠٮؙؾٵ۫ػٵڔؿ۬ۯؘۏۧۘڿؖٵڵڹؾۣۧۻٳۧٳڛڡڮ ڵؠڔٷۜٵڹ۫ٳڹؿ۫ڞػڸٳۺؙٛػڮؠۅڛػٙۼؚڹۯۿٳڣۣؽؽؚڵؚۿٵۿ؊ مُلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمُ الْعِشَّاءَ نُرْجَاءَ إِلَى مُزْلِهِ فَصَلَّمُ ؘڒڲؖٵۜڎۣؿٚڒؽٵڡڗؙۼۜٷؖٲڡۯ۬ؠڗڡٙٲڶؽؘٵڡڔڷٚؽؙڲ۬ێۯؙٲٷؖڲڵؾۘٞۺ۫ڋۿؖۿ ڡٛٵڡۯڡڡؙؙؙڡؙ۠ٮؙٛۼڽ۠ۺٵڔڡڣڠٲؠٛۼڹ۫ڲؠڹڋڡۻڐٙڮڿۺؘٷڲڰٲ

عَيْدالله حَدَّثِينَ مَالِكَ عَن أَنِي شِهَابِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِهُ هُرُدُرَّةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالِ آلَانَاسَ عَيْوُلُونَ أَكْتُرَابُو هُرُبُرَةً وَكُولًا آيَتَانِ فِي كَابِ لِلهِ مَا حَدَثْثُ عَدِيثًا ثُرَّيَتْ لُولِ إِنَّا لَّذِينَ يَكُمُنُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيْنَاتِ الْحَقُولِهِ ٱلرَّحِيمُ إِنَّ الْحَوَانَنَا مِنَ الْمُهَارِينَ ػٵڹؘؿۺ۫ۼؘۿؙٷٳڷڞۜڠ۫ۊؙۑٳڵٳٙۺۅٙٳۊٷٳڹٚٳڿٷڶٮٚٵ*ؠڹؙڵڰڞ۫ٵ*ٙؽػٲٮ يَشْفَا هُوْ الْمَاكُ إِنْ الْمُولِلِيمُ وَانَّا بَا هُوْ يَوْهُ كَانَا يُلْزُمُونَسُولَا مَالْ يَحْفَظُونَ \* حَدِّثْنَا أَحْدُنْ أَنِكِرٌ أَبُومُصْعَبَ ٳڹۯؙٳڔٛٳۿؠڔڒڔۑڹٳڕۼٙٳٳؽٳڣڎۺؖۼ۫ۺۼڛؠڔڶڵڡۜٞؽڗؾؘ هُ رُوَّ رَجِي اللَّهِ عَنْهُ قُلْتُ بِارْسُولَ اللَّهِ إِنَّ المُمَمَّمُ مِنْكَ حَرِهِ عَيْدِيَّوا نْسَاهُ فَالْآبْسُطْ رِدَا كَا فَبُسَطْتُهُ فَغَرَفَ مِهُ نْتِرْفَالْ فُتِمَّهُ فَضَمَّمُ مُتُهُ فَمَا نَسِيتُ شَيْأَ بَعْدُ \* حَدِّ مُنَا إِنَّا إِمَّا ا بْزَائْدُنْدِدِ حَدَّثْنَا ابْزَادِ فَنَ لِي فِعَنَا وَقَالْغُرَفَ بِسَدِهِ فِيدِ حَنَّ السَّمِينَ لَحَدَّ شَيْ إِنْ الْمَادِينَ عَنْ سَعِيدِ الْكُفَّادِي عَنْ إِنْ هُوْمَرْ مِنْ قَالَ حِفْظَتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ مَكِلِّ اللهُ عَلَيْهِ وِسَ وِعَا بْنِ فَآمَّا اَحَدُهُمَا فَيَفَّتُهُ وَآمَّا الْآخَرُ فَأُوبَعَّتُهُ هَنَا الْبُلْفُومُ قَالَ الْوُعَبْدِ اللهِ الْبُلْعُومُ مَعْبَرِ عَالْطُعَ الإنصَّاتِ لِلْعَكَاءِ \* حَدَّنَاجَةً أَخْ حَتَّنَ

اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمْ قَالَ لَهُ فَي حَجَّةِ الْوَدَاعِ اسْتَنْصِتِ ٱلنَّاسَ فَقَالَ ا لاَزْجِعُوابَعُدِي كُفَاّرًا يَضْرِبُ بَعْصَرُكُمْ رِقَابَ بَعْضِ ۖ كَا مَا يُشْتَتِ ثُلِعًا لِمِ إِذَا سُمِّكَ آثَالِنَا سِ أَعْلَمُ فَيَكِأَ الْمِهُ إِلَىٰٓ اللَّهِ عَرْوَكِلِّ حَدِّد ثَنَاعَبُهُ اللَّهِ بْنُ مُجَدِيحَتَ ثَنَا الْمُفْيَانُ حَدَّثُنَا عَرُو ٱخْبَرُ فِسَعِيدُ بُنْ جُبَيْرِ قَالَ فَكُنْ لِإِبْنِ عَبَّاسٍ لِأَنْ فَوْفًا الْبِكَالِيَّ يُزْعُ إِنَّ مُوسَى كَيْسَ بِمُوسَى يَنِي اسْرَائِلَ إِنَّمَا هُوَمُوسَى ٓ خَرُهْ ال كَنَّبُ عَنُ قُاللَّهِ \* حَدَّ ثَنَا أَيْ ثَنِيَكَتْبِ عِنِ لَنِيِّ حَكِيْ لِسَعَلَيْهِ وَكُمْ قَامَمُوسَىالبَّنِيُّ صَلِّىا للهُ عَلْيُهِ وسَلَّ خَطِيبًا فَيَىٰ لسُرَائِلُ فَسُئِلُ ٱػؙۜٲڵٮۜٳڛٳٙڠؙؙؙؙؙؙؗؗؗؗؗۯڣقاڶٳؖڬٳٵ۫ۼڷؙۣۏٚۼٙؾؙڶ۪ڷڡؗڡٛڡٙڵؽۣ؞ٳۮ۫ڷڡؙۯؙڎۜٵڵڡۣٳ۫ڵڮٛ فَأَوْجَىٰ اللهُ إِلَيْهِ ٓ إِنَّ عَبْدًا مِنْ عِبَادِي عِجْمَةٍ مِلْكِيِّنِ هُوَاعْلَ مِنْكَ قال يَارَبِ وَكَيْفَ إِبِهِ فَهَيَلَكَهُ آجِلْ خُونًا فِي مِكْتُلِ فَإِذَا فَمَنْ فَهُوَثَرَّوْفَا نَطْلَقَ وَانْطَلَقَ مَعَهُ بِفَتَاهُ يُوشَعَ بْنِنُونٍ وَحَكَلَ<sup>ر</sup>ُحُونًا في كُتَلَ حَتَى كَانَاعِنِدَالصَّيْرَةِ وَصَعَارُ وُسَهُ مَا وَنَامَا فَانْسَلَ ٳۜٛڮؙؿؙڡۣٵۜۜؽڴۜؽڶڡؘٚٲڠۜۮؘڛٙؠؽڷۜۮڣڷؙڵۼ۫ۅڛۘڗٵؘڡٛػٲڹٙڸۉڛؽۏڡۜٵ٥ عَيَاً فَانْطَلَقَا بَقِيَّةَ لَيْكَنِهِ مَا وَيَوْمِهَا فَلْ ٱصْبَعَ قَالْمُوسَى يفتَاهُ آيتناعَن وَالقَدْ لَقينا مِنْ سَفِرِنَا هَذَا نَصْبًا وَكُرْتِجَدْ مُوسَى مَسَّامِنَ لِنَصَيِحَى جَاوَزَلِلْكَكَازَ الَّذِي أُمِرَهِ فَقَال لَهُ فَتَاهُ آوَايْتَ إِذْ آوَيْنَا إِلَى الصَّغْرَةِ فَإِنَّ شِيتُ الْثُوتَ وَالنَّا بِيْدِ ٳڴۣۜٳڵۺؿڝٞڵؙۮؗڨؘٳڽؙؠؙۅڛؖڿؘٳػٙ؞ٙٲڬٲۜۺ۫ۼؽڡٞٵڗؘٮٚڐٵۼڮٙۜٵٞۏؙٳڰؙۣٵ فَصِحِيًا فَلِمَّا أَنِيَّهَيَا إِلَىٰ لَصَّخْزَةِ لِذَارَجُ لَهُ سَجَّعَ بِثَوْبِ ٱوْقَالُمُ بَحَى بِنُوْيِهِ فِسَالَمِ مُوسَى فِقَالِ لِلْنَيْرِرُوَانَّ بِإَرْضِ لَى السَّيَا لِوْمُ

إِفَقَالَ أَنَّا مُوسَى فَقَالِمُ وسَى نِي السَّرَائِلَ قَالِغَمُّ قَالِهَ لَ إِنَّهُ عَكَ عَلَى أَنْ تُعَلِّي عَلَيْ عَلَيْ مِنْ عَلَيْ أَقَالُ قَالُ أَنْ لَكُ لَنْ تَسْتُطْ عَمَ عَصَّبُرًا الله عَلَى أَنْ تَعَلَى الله عَلَيْ عِلْمِ مَعْ مَعْ مِنْ عِلْمِ الله عَلَيْدِ وَلا تَعْلَكُ أَنْتُ وَاسْتَعَلَى الله عَلَيْ مِنْ عِلْمِ الله عَلَيْدِ وَلا تَعْلَكُ أَنْتُ وَاسْتَعَلَى الله عَلَيْهِ وَلَا تَعْلَى الله وَالله وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّ إَعِلْمَ عَلَى كُواللهُ وَاللَّهُ مُن اللَّهُ وَالسَّنَكُ وَالسَّنَكُ وَالْسَلْحُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّالِي اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّه عُصِ لَكَ مُرَا فَانْطَلَقَا كَمْشِيَانِعَلَى مَاحِلِ لَبُعُرْ لَيْسَ لَكُ كُمُ نة فهرت بهاسفيئة فكَلَّمُوهُمْ أَنْ يَجُلُوهُمَّ فَعُرِفَ لْنَصَرُ فَكُوهُمَا يِغَيْرُولُ فَاءَعُصْفُورُ فَوقَمَ عَلَى حُولِ أَسَّفِيد فَقَرَ نَقَرُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعْرَفِقَ اللَّهِ فَعَالِهِ الْمُؤْمِنُ الْمُوسَى الْفَكَّ عِلْيَ عِلْكُ مِنْ إِلِي اللَّهِ عَزُّوجَ لَا لَا كُنُّهُ رُوِّهَ هَذَا الْعُصْفُورِ فَعُدُ لَكَنَوْ يُولِي لَوْجٍ مِنْ أَنْوَاحِ السَّهْ فِينَةِ فَنَزَعَهُ فِعَالَهُ وَسَي حَتَّوْهُ حَالُونَا بِغَيْرِ نَوْلِ عَمْدَتَ إِلَى مَهْ يِنَيْهُ مِرْفَرُقَتَهُ الِتَّعْرُفَا هُلِكُمْ اَقَالَاكُوْ اَقُلْ اللَّهُ لَنْ تَسْنَظِيعَ مَعِصَّبُوا قِاللا نُوَاخِذْ فِي كُلَّا وَلِ تُرْهِقُنْ مِنْ اَمِرِ عُسُمَّ الْفَكَا نَيَا لَا قُلَمِنْ مُوسَى نِيسُكِانًا فَانْطَلَقَا فَإِذَ اغُلَاثُمْ تِلْعَبُ مَعَ الْغِلْمَانِ فَإَخَذَ لِلْخَفِيرُ بِرَأَهُ ٱعْلَاهُ فَا قُتُكُمْ وَاسَهُ بِدَيعٍ فِعَالِهُ وَسَى آفَنَكْتَ نَفْسًا زُكِيَّ فُ بْبِرِنَفْسٍرَقَال اَلَهُ إِقُلْ اَك إِنَّكَ لَنْ نَسْتَظِيعَ مَعِصَ بُرًّا قَالُ عُيَيْنَةً وَهِنَا آؤَكُمُ فَأَنْطَلَقَا حَيَّاذَا آيَيَّا أَهْ رَفَرْتِيةٍ ٲڛؾڟؖۼٙٳٙۿٚڶۿٵڣٲڹٷٲۯ۠ڽۻۜؾڣۘۅۿٳڣۅؘڿڵڣۿٳڿۮٳٝٵۘ ؠؙڔۑؙٳؘڽٛؠٚڣۜڞۧڒۣڣٵڡۧٵؠٷٵڶڵڂڝ۬ۯڛؚڽڎؚڣٵڠٳٮۮۜڣڟڵڶۮۺ خِنْ نُتَ عَلَيْهِ أَجْرًا قال مَنَا فَرَاقُ سَنِي وَتَبْنِكُ

من المراسط ال المالية الموردة المالية Toyand Soll Solling مال المعالمة المعالم وي العلى العام الع Comment of the second of the s The will the will be the will مر المرابع ال وَا يُلْعَنَّ أَنَّ مُوسَى فَالْ بَحَاءُ رَخُولًا إِلَّا لِينَّةٌ صَرَّا JI de ( eles) Jacets Latin ( eles) ( e فقال كارسُولَ اللهِ مَا الْقِتَالُ فِي ٦ 2 Killer to live (was ales in live (was ales in live i على المراد المر وَمَا رَفَعَ إِلَيْهِ رَاسْهُ إِلَّا آمْرُكَا نَ قَا كُمَّا فَقَا لَهُ ثَنَّ قَا تُلْإِيَّاكُو كَلِيَّةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلِّيا فِهُ وَفِي سِيلٍ اللَّهِ لِالْمُ المال وَٱلْفُنْيَاعِنْدَدَ فِي لِلْحَارِ \* خُدِّثْنَا ٱبُونِعُيْمُ حَدَّنْنَاعَيْدُالْعَزَنِ ٳڹ۫ؽؙٳٚڍڛؘڵؘۮ؞ؘۼڹٳڶڗۜۿڔڲؚۼڹ۫ۼڹؠؿۘڹۏڟٙڵۮ؞ۜۼڗ۠ۼڽٳۺ۠؞ڽٛڹ بُرُورَ بَى اللَّهُ عَنْهُ ] قال رَا يُتُ النِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَكَّمُ عِنْدُ لِلْجُيُّزَةِ وَهْوَكْبِينْ عَلَىٰ فَقَالَ رَجُرٌ إِلَى سُولَا لَّسِيْخَرْثُ قَبُلِ رَرَ ٱرْجِيَ قَالَأُرْمِ وَلِاحْرَجَ قَالَ آخَرُ بْإِرَسُولَا تَسْحِكُفّْتُ فَكُ ٱنْعَرَقَالِ انْعَرَّ وَلَا حَرَّجَ فَمَا شَيْلَ عَنْ ثَيْ قَرِّمَ وَلَا أَيْوَا لِا قَالَافَعَلُ وَلَاحَرَجَ \* بَابُ - فول لله تعالى وَمِااوُنِهُ ولار الوافق ومنوا برا المار ا المريد ا عَلَقَةُ عَنْ عَنْمِ اللَّهِ قَالَ بَعْمَا أَنَا أَمْ المرابعة الم بَهُنُودِ فَعَال نَبْعَهُمُ مُلِيمَ ضِ سِكُوهُ عَنِ الرُّوْمَ وَعَال مْرَلَانَسَا لُوهُ لَا يَجِئَ فِيهَ بِشَيٌّ تَكُرَّهُ وَنَهُ فَقَالُكَ يُنْهُمْ لِنَسْكَالُنَّهُ فَفَا مِرَجُلْ مِنْهُمْ مُفْقَالَ بِإِكَابِالْقَامِ ال يا ان المحرد भ रहिन्स मेर बच्चा रिंग्स्ट्रियारी हिन्हें कु

مَالِذُوْحُ فَسَكَتَ فَقُلْتُ لِنَّهُ يُوْجَالَيْهِ فَقُمْتُ فَلَا الْجَاءَنَهُ لُونَكَ عَنِ الرَّهِ حِ قُلِ الرَّوْحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّ وَمِمَا اَوُثُو لْمَ الْأُقْلِيلَةُ قَالَ لَا عُمْشُهَكَذَا فِي وَا مَيْنَا لِلْ عَنْهُ فَيَهَ مُوافِي آشَدَ مِنْهُ \* كَانْنَا كُبُيْدُا لِلَّهِ بْنُمُوسَى عَلْيَ عَنْ إِيهِ إِسْ إِنَّ عَنِ الْهُ سُودِ قَالَ قَالَ إِنَّ الرُّ يَبْرِكَانُ عَالَمُ لَا رَضِيَ اللهُ عَنْهَا نَيْسُرُ لِلَيْكَ حَمِينَنَا كَثِيرًا فَمَا حَثَاثَنَكُ فَالْكُو قُلْتُ فَاكَتْ لِي قَالِ لَّذِيُّ صَلِّي لللهُ عليْهِ وسَكَّر بِإِعَارِّشَهُ قوِّمُكِ حَدِيثُ عَمْنُهُمْ قال إِنُ الزَّيَمُ رِيكُمْ لَنَّ مَنْ الْمَقَنْدُ فِيَكُتُ لَمَا بَا بَيْنِ لِمَا يَبْتُ فُلُلَّنَّا شُرِينَهُ وَلِمَا يَا يَعْنُرُجُونَهُمْ فَفَعَكَهُ ابْنُ الزُّبَارِ \* بَالِبُ \_\_\_ مَنْ خَصَّرِ بِالْعِلْمِ فَوُمَّا دُنَّ قَوْمِ كَرَاهِيَةَ ٱللَّهُ يُفْهَمُ وَا وَقَالَ عَلِيُّ حَدِيْثُوا النَّاسَ عَايَعُ فُونَ تُه ذَانُ نُكَذَّبَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ \* حَدَّثنا كُنِيكُ اللَّهِ يُنْ وَيَ عَنْمَةُ وَفِي عَنْ إِلِى الشَّلْفَ يُعَنِّي قَالَ عَلَيْ قَالْ عَلَيْ حَدِّنُوا النَّاسَ لَكُا (قوله) وكافي الم من المارة المار يَعْرِفُونُ ٱلْكِجُنُونَ ٱنْ يَكَذَّبَ اللّٰهُ وَرِسُولَهُ \* حَتَّهُ مَا الْسُحَاقُ من المالية ال ابْنُ أَبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَامُعَا ذُبْنُ هِشَامِرَ حَتَّى بِي عَنْ فَتَادَةً حَتَّتْنَا ٱنْشُنُ أَنْ مُالِكِ ٱنَّالَنِيَّ صَلِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَمُعَانَّ رَدِيفُهُ عَلَى الرَّحْلِقَالَ إِمْعَاذُ بُنَجَبَلِ قَالِكُتُكُ يَارَسُونَ اللَّهِ قَالَ نِمْ مَعَاذُ قَالَ لَبَيُّكَ بِإِرَسُولَ اللَّهِ وَيَسَعَّدُ يُكِيُّلُمْ أَ قَالِ مَا مِنْ حَيِدِ بَيَثْهِدُ أَنْ لِاللَّهِ اللَّهِ وَإِنْ مُحِيًّا رَسُولِ اللَّهِ وَإِنْ مُحِيًّا رَسُولِ الله صِدْ قَامِنْ قُلْمِهِ إِلاَّ مُحَرِّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ فَالْ يَارَسُونَ -of the open and so we have the son to the son the son to the son الله 

وريا المام ا Sha kidling Le y bille by by by by المناه المالية المناه المناه المناه المناه المناه المالية المالية المالية المناه المنا to letter (die) in the last of رقول) وزارى علام المالية ا Sail de stulbien ولاندان المحددة أو المراكة ال المعاطب المعا الماروسال ماروسال مار آبي قالسَّمِعْتُ اَنسَّاقَال ذُكِرَلِي اَذَّالنَّبْ يَصَلِّي لَلهُ عَلَيْدِ وَسَ قَالَطْعَاذِ مَنْ لَقِيَا لِلْهُ لِالْهُ يُشْرِكُ بِيسْ يَأْدَحَ لَلِجَنَّةَ قَالَ ٱلْإِلْمَيْشُرُ Light Company of the second of النَّاسَ قَالَ لِأَ إِنَّى آخَافُ أَنْ يَتَكَكُلُوا ۗ يَاكِ Resident Malling Com اله المعلقة ا اللاست المنافية المنا فالدِّن ﴿ حَتَّ ثُنَّا أَخِيلُ نُهُمَّا لَا مِرْجَنَّانَا ٱبُومُعَا وَمَدَّحَّتُمْنَا غَنْ أَمِيهُ عَنْ زَيْنِهَا بِنَيْ أُوْسَلَةً عَنْ أُوِّسَكَةً إِلَى الْحَامَتُ أُمُّسُكَيْمِ إِلَى المادة المعالى والله والله المعالى والله المعالى المع رَسُولِ لِيُسْكِرُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ لَا رَسُولُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهُ يَحْ مِنَ الْحَةِ هِنْ أَعْلَى الْمُوارَةِ مِنْ عَلْمِيلِ إِذَا هِمَا حَتَّكَ مِنْ فَقَالاً يُّ صَبِّلِ لِللهُ عَلِيْهِ وسَلِّمْ إِذَا وَابَتِ الْمُنَاءُ فَفَطَّتُ أَمُّ مِسَلَمَةٌ تَعْبَى وَ حَمَهَا وَ قَالَتُ يَارَسُولَا لِلَّهِ وَتَحْتَكُمُ الْدُوَاةُ قَالِ فَعُمْ تُربَّهُ فِ فِيرَيْنَ بِهُ فَا وَلَهُ هَا \* حَمَّ ثَنَا اِسْمَعَ لُحَدَّ ثُنَّ كَالِكُ بِاللَّهُ بْنِدَيْنَارِعَنْ عَبْمِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَانٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّالِلَّهُ وَسَلِّم قَالَ إِنَّ مِنَالِسَنِّيمِ شِيْحِ وَلَا يَسْ قُطُ ورَقُهَا وَهَى ڷٳڵۺڸ؞ۣڂڐؚؿۛۅؙڹ؞ٙٮٳۿؚؾۘ؋ۘۅڣٙ؆ڶٮٚٵۺٛ؋۫ۺٚۼؚٳڵڶٳۮ*ۑۊؚۅٛۅڤڠ* فِنَفْسِيلَ نَمَّا الْغِنَالَةُ قَالْءَبُ كُاللَّهِ فَاسْتَغَيْدُتُ فَقَالُوا لِارْسُولَ الله ٓ اخْبُرْنَا بِهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ هَالْخَنْلَةُ قالهَيْدُاللهِ فَيَرَّنْتُ آيِ عِمَا وَفَعَ فِينْفَسِي فِقَالِ لَأَنْ تَكُوُكِ فُلْتَهَا ٱحَتُّ لِنَّةِ مِنْ أَنْ يَكُونَ لِي كَذَّا وَكَنَّا \* بِأَبِكُ

مَعْمَ فَأَمْرُهُ بِالسَّوَالِ \* حَنْنَامُسُدُ وَكُنَّاعُمْنُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنُّ رَجُهِ لِأَمَدُ ا ۚ فَاحَرْتُ لِلْقَدَادُ بِزَالُاتُكُ restranse le jales (189) ٱذْيِنَا لَالِّنِيُّ صَلَّىٰ لَلْهُ عَلَيْهِ وسَلَّم فَسَالَهُ فَقَالَ فِعِ الْوُضُوعُ الموركية الم رِدَرُ الْعِلْمِ وَالْفُنْدَا فِالْمُسَعِدِ \* حَتَهُ الْقُلْدِيةُ بِي حَتَّمَنَا اللَّيْتُ بِنُ سَعُدٍ حَدَّثنا نَا فَعُ مَوْلَى عَبْدِ اللهِ بنعُ المام و المرابع المراب ا يُن لِخَطَابِ عَنْعَبُولِ لِلَّهِ بْنِعُمَرَانٌ نَجُلًا قَامَ فِي الْمَسْجِدِ فَفَ الْدُ الفريد المرابع ماليلا والمرابع والمرابع ماليلا والمرابع والمرابع ماليلا والمرابع والمرابع ماليلا والمرابع والم يارَسُولَا للهِ مِنَ أَيْنَ تَأْمُرُزَا اَنْ ثُرِّ لِفِقِ الدَرْسُولُ اللَّهِ صَلَّا اللَّهُ وَسِكَمْ يُهِ لَأُهُ لُلْدَينَةِ مِنْ ذِي لِلْكَيْعَةِ وَيُهِلُّ أَهُلُ السُّكَ ؞ٟمٙڶڴؙؿؙۼٙڐؚۅٙٲۿڵۼۘؽؿؿٛٚڎٚڐۣڟٳڿٷۘڗؙڗ۫ۘٷۅۏٵڎۜۯڛۅڵٲۺڝڮؖ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ وَيُ لَا هَلُ اللَّهَ مَنْ بَلَّكَ لَمْ وَكَانَ أَنْ عُمْ يَفُولَ لَا أَفْقَهُ هَانِهِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا مَا لِـ مَنْ أَجَابُ السَّا ثِلَ بِأَكْثَرُ مِّاسَالَهُ ﴿ حَتَنْنَا أَذَهُ مُ حَنْثُ أَنِهُ أَ مَّةُ الْمُعْلِينَةُ الْمُعْلِينَةِ الْمُعْلِينَةِ الْمُعْلِينِينَ الْمُعْلِينِينَ الْمُعْلِينِينَ الْمُعْلِين المُعْلِينِينَ المُعْلِينِينَ المُعْلِينِينَ المُعْلِينِينَ الْمُعْلِينِينَ الْمُعْلِينِينَ الْمُعْلِينِينَ ال عَنْ نَافِعٍ عَنِا بَيْغُمَ عِنِ النبيِّ مَهَ لِي اللَّهُ عَلَيْهُ وسَكَّمْ مَ ۖ وَالزَّهُرُى ا عَنْ سَالِ عِنْ ابْنِ عُرَعْ لِلَّهِ يَصَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمُ أَنَّ رَجُلَّوْسَا المَيْلُبُسُ الْمُخْرِهُ فِقَالَ لِأَيَلَنَبُسُ الْقَصِيصَ وَلَا الْعِامَةُ وَلِوَاللَّهُ الْمُلَّا ولاالْبُوْنُسُرُ وَلا ثُوْمًا مَسَّهُ الْوَرْسُ لَوَالزَّعْفَرَانُ فَإِنْ لَمْ يَجِ النَّعَلَيْنَ فَلْيَلْبَسِ الْحُفَيِّنِ وَلِيقُطَعْهُمَ احْفَيْلُونَا عَتَالْكُمُيْنِ \* كِنَّابُ الْوُصِنُوعِ \* \* الله الزُّمْمَز الرَّحِيمِ \* باب مَاجَانَىٰ قُولِ سِّيَعَرُوجَلَاذَا فَمُنْمُ إِلَىٰ الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا

وقيلة) والمنازة والمالية معالمة العلى المعالمة وسالة وسالة وسالة وسالة وسالة المادة وها ا المحدد ا الكَمْنِينِ قَالَ ابُوعَبْدِ اللهِ وَبَيْنَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَ ؞ؘٛڵڗٵٞٷؙ<u>ۿؘڒۮٷٙڸ</u>ٳ۩ڮڽٷڮؚ٥ٵۿڶٳڶڡؚڵۄٳ؇ۣۺڗ؈ڣ وَأَذْ يُجْاوِزُ وَافِعْلَ النبِيِّ مَهِلِي اللهُ عَلَيْهِ وسَكِّم ﴿ بَالْبِيِّ لْإِيَقْبَلُ اللهُ صَلَاةً بِعَبْرُطُهُ وِرِ \* حَمَّةُ نَا اِسْعَانُ بْنُ ڶؙڬڹؘڟؘڸؠٛٛٲڂؘڹڔؘؽؙٳۼؠؙٷٳڵڗڒؖٳؘڨ٦ڂ۫ؠٙڔؽٙٳٮڬۼۯۜٷۿٳۄؠڹۣ؞ؙ ٱنَّه سِّمِعَ ٱلْمُ أَمْرَةُ رَضِيَا لِلَّهِ عَنْهُ بَفِوْلُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ روس من القوالي المنافقة المالي عول المنافقة المالي من القوالي المنافقة المن مُرْرُون مَا الْحَدَثُ يَا أَبَا هُرُونَ فَالْ فَسَلَّهُ أَوْضَرْطُ فضَيْلِ الْوُصُوءِ وَفَصْيِلِ الْغُيِّرِ الْمُحَيِّلِ أَنْ مِنْ ا ابْنِ آبِي هِلا لِعَنْ نَعْيَمُ الْجُيْرِ فَٱلْ رَقِيتُ مَعَ آبِهِ هُرُيَّةً عَلَيْ ٱفقال إنى سِمِعْتُ رَسُولَا **تَ**قْصَالِ إِي مِ يَفُولِ إِنَّ أُمِّتِي بُلِأَعُونَ يُؤْمُرُ القيامةِ غُرًّا مُحِيِّكُ لِمَنْ مِنْ أَ الْرُجُلُ ٱلْذِي كُنَيَّ لَهِ لِيهِ مَنْدَيَجِهُ الشَّيِّ فَالصَّلَافِ فَقَالَ كَ الأبَنْفَيِّلْ وَلا بَيْنَصَرِفْ حَتَّ يَسَمَّعَ صَوْتًا ٱفْتِجَدَرِيكُ ۖ

عَيَّا سِ فَال بِتَّعِنْهُ خَالَتِيَ مُمُونَةً لَيْئَةً فَفَا مِالْبَيِّ لمُرِينَ النَّيْلِ فِلا كَانَ فِي بَعضِ اللَّيْلِ فِا مِرَسُولَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَ رُووَيُفِيِّلَهُ وْقَامِيُصِيِّلْ فَوْصَّاتُ عَنَّوًا مِمَّا تَوْصَّلْهُ ڣڗؿؙۼۜۯ۫ڛٵڔ؋ٷۯۼٵ؋ٵڶۺڣ۫ڸٳۮ۬ۼؘۯ۠ۺۣٵؖڵۅڣٞۘۊۜڮؘڿۼؖ ۼڽ۠ڲۑڹۣڍؚڎؙؙؙٚڞڮۧؠٙٵۺٙٲٵڷۺؙؙڗؙٳۻ۫ڟؚۼۄڣڹٳػڗؾؽۼؙ ٱنَّاهُ الْمُنَادِي فَآذَنَهُ بِالصَّهَا لَا فِي فَقَامِ مَعَهُ إِلَىَّ الصَّالَاةِ وَلَمْ سَنَّوَحَنَّا قُلْنَا لِحَرُّولِةَ نَاسًا بَقِوْلُونَ لِذِّرَسُولَا للَّهِ صَلَّا عَلَيْهِ وَسَلِّرِ نَنَا مُعَيْنَهُ وَلَا بِنَا مُقَلِّبُهُ فَاللَّحَاثُمْ وَسَمِّعَنُهُ ٲ*ڹؙۼۘؠڒۑڣۏڶۯۊؙ*ڸٳٳڵٲڹؠ۫ڸٳٷڿؿۺۧۊۧٳڹۨۜٲۯؽڣۣٳڷڹۜٵۄٵڋٚ \_ إَسْبَاغِ الْوُصِيْعِ وقال بْنُعُمُرَاسُكِا حَدِّ نَاعَثُ اللهِ أَنْ مُسَلِمَةً عَنْ مَا لِكِعَ سَمِعَهُ بِهُولَ دَفَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّم مِنْ عَرَفْنَا كُو مرحما مرحما الرجال المراجم ال اذَاكَانَ بِالشِّعْبِ نَزَلَ فَبَالَ ثُرَّتُوَصَّا وَلَهُ نِسْبِغِ الْوَضُوُّفُلُكُ الصّلاة بارسُولَ اللهِ فال الصّلاة المامَك فريبَ فكا عَا ۚ الْمُؤْدُ لِفَةٌ مَزْلَ فَتُوَمَّنَّا فَاسْبَغَ الْوُصُوءَ ثُمَّ أُقِيمِيا

(ماغ) عنده العملية عنده المعملية الخروالي) ا"ما دیمر غیش والمنا المنا وفيتريها هككذا آضافهال بهمَّا وَيْحَمُّهُ نُوْ آخَذَغَرُ فِذَ مِنْ مَاءٍ فَعُسَلَمِهِا ٱخَذَعَرْفَةً يُنْمَاءٍ فَعَسَلَ إِلَا مَنَهُ الْفِيسَرِي عَبْدِالْعَزِيزِيْنِصُهَ بِبِ فَالْسَمِعْتُ ٱنْسَا يَفُولُكَا ذَالْنَبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ إِذَّا دَخَلَ قَالِ اللَّهُ مِّ إِنَّ اعْدُودُ مِكَّ 1774

مُوسَىعَنْ حَادِ اذَادَ خَلُوفالسَّجِيلُ بُنُ زَيْدٍ حَدَّتْنَاعُ دُالْعَ إِذَا اَرَادَ اَنْ بَيْنَ كُلِّهِ بَالِسُ وَضِيْعِ الْمَاءِعِنْ كَالْخَالِمِ \* حَقَّنَاعَبُ فُاللَّهِ بُنْ مُحُكَّمٌ بِيصَّانَا هَا شِمْ بُنُ الْقَاسِمِ حَقَّنَا وَرْقَاءُ عَنْغُمَا لِللَّهِ مِنْ إِنْ يَرِيدَ عَنِ أَنِ عَبَّا إِسَ أَنَّا لَنِيَّ صَلَّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ دَخَلَ لَأَنْكُ وَفَضَعْتُ لَهُ وَضُوَّا قَالَ مُنْ وَصَعَ مَنَا فَأُخْبِرَ فَقَالِ اللَّهُ مِّ فَقِيَّهُ ۗ فَالدِّنِ بَالِكِ لابستقبل الفبالة بفايعط ولابول الاعندالبناء جدار ٱوْيَخِوِهِ \* حَدَّيْنَا آدِيُرُحَدِّثِنَا اِبْلَ إِي ذِيْبِ حَدِّثْنَا الزُّهُوكُ عَنْعَطَكِ بْنِيزِيدَالْلْبْنِي عَنْ إِنْ يَوْبَالْأَنْصَارِيِّ فَالْقَالَا رسُولَ الله صَلَى اللهُ عَلَيْ وسَلَمُ إِذَا آتَى اَتَكُمُ الْفَارِطُ فَالْ يَسْتَقَبْلِ لَقِبْلَةَ وَلا يُولِيُّا ظَهْرَهُ شَرِّقُوا الْوَغَرَّبُوا \* ٢ مَرْ نَابُرْزَ عَلَى إِنْ نَابُن حَدَيْنا عَنْ اللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهُ فَاللّلَّةُ فَاللَّهُ فَاللّلْهُ فَاللَّهُ فَاللَّاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللّلَّةُ فَاللَّهُ فَاللّلَّاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللّلَّ لَلْمُ اللَّهُ فَاللَّهُ فَال ٱخْبَرَنَا مَا لِكُ عُنْ يَحْتَى بْنِ سَهِيدِي عُنْ مُحِيِّل بْنِيجُتَى بْنَ غَنْعِيْرِ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ عَنْعَبُ فِي اللَّهِ بْنِ مُمَرَّأَتَّهُ كَانَ يَفْوُكُ اِنْ نَاسًا يُعْتَوْلُونَ إِذَا قَعَرْتُ عَلَى حَاجَيْكَ فَلَوْ تَسْتَعَا الْقِتْكَةُ وَلِهُ بَيْثَ لَلْقَيْسِ فَقَالِكُمِّ وَاللَّهِ بَنْ تُعْرَلُفَ اْرْتَقَنَّ يُنَكِّوْمًا عَلَى ظَهِّرِبَدِّنِ لَنَا فَرَايْتُ رَسُولَا لِلْهِ صَلَّىٰ لِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ مَنْ يَنْ مُسْتَقَيْلِوْ مَفْتُ الْفَدْسِ كِأَجْدِ وفال نَعَلِّكَ مِنَا لَّذِينَ يُصَلُّونَ عَلَى ٱوْرَاكِهِمْ فَقَلْتُ لِأَأْدُرُ وَاللَّهِ فَالْهَا لِكُ يَغْنِي الَّذِي بُصَلِّي وَلَا بَرْتَفِعُ عَنِ الْأَرْضِ

عُدُوَهُولاً صِقْ بِالْلاَرْضِ بَالْ لْتُرَازِ \* حَدِّ شَا يَحِنِي ثُنْ بُكَبِّرُ حَثَّ ثِنَا اللّبُيْنِ حَ لْ عِنِ أَنِي سِيمُ إِبْ عَنْ عُرُوةً عَنْ عَائِشَةً أَذَّا زُواجَ صَالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلِّم كُنَّ تَجُزُجُنَ بِاللَّبِلِ إِذَا تَبَرَّزُ نَ تَأْضِع وَهُوصَعِيْنَ أَفِحُ فَكَانَ عُمُرْ بِهِ وَلَا لِنَّتِي صَلَّى إِلَّا ٱلْاَقَنْعَرَ فَالِهِ لِلسَّوْدَةُ حِرْصًا عَلَى آَنْ يَنْزِلَ ٱلْالمَارِيُّ وَكُلُّ الْمُلْكِ الْمُ عَرْ هِشَامِرِ بْنُغُزُونَةَ عَنْ آبِيهِ عُنْ عَائِشَةَ عَنِ النِيِّ صَلِّيَاتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قَالَ قَدْ أَذِ نَ أَذَّ يَحُزُنُ فِنَ فِحَاجَةِكُنَّ قَالَهِ شَ تَعَيْدِ الْمِرَازَةِ وَالْبِئِكِ النَّتَيْرُزِ فِالْمِيْقِ \* حَرَّمْنَا الْمُرَاهِ لدُّ شَا آخَسُ ثِنْ عِنْ عَنْ عُسَى ٱللَّهِ عَنْ مُحِدِّرُهُ يَعْيَ بْنُ كِتَّانَ مَنْ وَاسِعِ نْنَحَمَّانُ عُنْعَبْدِاْ لَيْدِيْنَ عُرَيْ فَالْأ ْ رَبُعَيْنُ فَوْقَ ظُهُرِ بَيْنِ حَفْصَةً لِبُعْضَ رَسُولَ اللهِ صَلِى للهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ نَفْضَى حَا لِقِبَكَةِ مُسُتَقَيْلَ الشَّاهِ \* إِلا سِكَمْ فَيَ كَتَّى ثَنَا يَزِيْرُبُنُ هَا رُونَ ٱنْيَانَا ٱخْبَرُهُ قَالِلْقَدُظِهَرْتُ ذَاتَ يَوْمِعَكُمُ اللَّهُ

بَيْنَاوَائِنُ سُولِ اللَّهِ كَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَكُمْ قَاعِدًا عَلَيْنَتَ نُهُ مُثْنَةً التَّنَا الْمُ الْأُسْتِيجَاء بِالْمَاءِ" حَيْنِنا أَبُوالوليدِ هِسَّامُ بِنُ لَكُ حَنَّ اللَّهُ مَنَّ عَنْ لَي مُعَادِدُوا شَرْعَطِا أُبِزُاكَ مَنْ وَا سَمُّهُ أَنْسَرُ بُهَالِكِ رَضِي لللَّهُ عَنْه بِفُولَكُا وَالْبَيْ عَلِي للَّهُ عَلَيْهُ وَ وَ عَمَا خِيدًا مِنْ الْمُعَالِمُ وَمُعَنَا إِذَا وَهُ مِنْ الْمِينِينِ فَيَسْدُ لْمَابِثُ مَنْ خُولَمَعَهُ أَلَهُ لِطُلَهُ وَهُ وَقَالَ الْوَاللَّذُوهُ الْمَا الْكَيْسُ فَيْكُمُ الْمَا لَكُيْسُ فَيْكُمُ مُناسَلُهُ أَنْ فَيُكُمُ مُنِ قَالًى مِنَا سُلِمًا أَنْ فَيُحَرِّبِ قَالً الشُعْبَةُ عُنَا بِيَهُمَا إِذِ هُوَعَلَا اعْبُنَا بِيهُمُ يُمُونِهُ قَالْ سَمِّقُ أَنْسَ لِنَهُمُ يفذ كَانَالنِيْ صَلِاللهُ عليه وسَلِ إِذَا حَرَجَ لِمَاجِيهِ تَبِعَنُهُ أَنَا وَعُلاًّ مِنَّا مَعَنَا إِذَا وَهُمِنْ مَآءٌ بِالْبِلْحَوْلِ الْقَنْزَةِ مَمَ الْمَاءِ فَي آلِيستَنِي ينناج أين بَشَارِ حَنَّهُ نَا يَهُ بِهُ جُعْفِر حَنَّ نَا سُفَيَةُ عَنْ عَطَاءِ بَنَ يُمُونَدُ أَندَسَمُ مَا نُشَرُنُهُما لِكِ رَضِي اللَّهُ عَنْد يقول كَانَ رَسُولًا لللَّهُ الله عليه وسلمين على لخال الخاراء فأجل فالوغار م إداوة من الموعنة يَسْتَنْ بِالمَاءِ تَابِعُهُ النَّصْرُ وَسَاذَانَ عَن شَنْتُهُ بِالسِّيطِ ۿۅٙڷڐۜۺڗؙٳۼؖؿؙۼڹۼؙۣؽڹٳٛۮۣػۺۑۼڹؙٵۺڋڹٳٝۮڨؘڶۮۿؘٸڹ۫ آبِيدِرَجْيَ الله عنه قال قال رسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسَ إِذَا نُذُو إِنَّ كَنَاكُمُ فِلْ إِنَّا نَفْسُ فِلْ الْمُعَالِحِ وَإِذْ الْفَالْخِلِوْءَ فَالْوَبَكِينَ ذَكُونِيمِينِهِ وَلَائِمَتُكُونِيمِينِهِ \* بِالْحَبِيبِ لِائْمُسِكُ ذَكُرهُ بِمِينِهِ لِذَ كِيفَّادَّعَلَى بِيضَّ سَعُنْهُ عَلِيْتِي كَلِيدَ اللَّهِ فَالْذَا الْأَلَّ كَلُمُ فَارَّ

فَقَالِ ٱبْغِنِي آَجُحَارًا ٱسْتَنَّنِّ ضَ بَهَا ٱوَّيَخُوهُ وَلَا بَانِيْ لِي وَلَارُونِ فَانَيْنُهُ إِلَّهُ إِلَيْهِ إِرِيمِالٍ فِي نِيْدَا بِي قُوصَتُعُهُ وَيَا وَاعْرَضْتُ عَنْهُ فِلْ الْمُضَّى أَنْبَعَهُ بَهِنَّ كُبَاسِكُ لْاَسُورِعَنْ آبِيهِ ٱنَّهُ سَمِعَ عَبُكَ اللَّهِ وَضِيَا لِلَّهِ وَضِيَا لِلَّهِ عَ يُفُولُ أَنَّى البِنَّ صَلَّى اللهُ عليه وسَلْ الْغَائِطْ فَامَرَ فِي أَلِيَهُ ۗ بِثَلَا تُهَا حُجَارٍ فِي جَرِّنِ جَرِيْنِ وَالْمُنَسِّثُ النَّالَثِ فَلَمْ بَعِدْ فَآخِذْتُ رَوْنَةً فَأَتَبِنَهُ إِمَا فَأَخَذَ لِلْحِ يُنِ وَالْفِيَ وفالهنداركش وفأل إثراهي 133 عُنُّ زَدْرِيْنِ اَسُلَمَ عَنْ عَطَاء بْنِيسَارِ عِنِ ابْنِ عَبَاسٍ وَضَالُهُ عَنْهَا قَالَ تَوَصَّا النِيُّ صَلِّيا لِلهَ عليْهُ وسَلَّم بَرِّةٍ مَبْرِّةً عَ بُ \_ الْوُصَلُوعِ مِنْ نَبْنِ مَرِّنْ بُنْ ﴿ حِنْ نَبْ

نُ سَعْدِ عَنَا بُنِ شِهَابِ أَنْ عَطَاءَ بُنَ يُزِيدَا خُبُ إِذْ مَوْلَى عُمَّانَ ٱنْحَبَرَهُ أَنَّهُ رَأَى عُمَّانَ بُنَعَنَّا ذَكَ اللهُ عَنْهُ وَعَابِ نَاءٍ فَأَوْغَ عَلَى كَفَّنْهِ ثَلُاثُ مِرَادِفَعَنَّ إَثْرَادُخَلَ بَكِنَهُ فَالْإِنَاءِ فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْ ثُرْتُمْ عَنَا وَيُهَدُ ثُلُاثًا وَيَكُنِّهِ ثُلُانًا لِلَالْكِالْرُفِقِيْنِ ثُمُّ مُسَمَ بِرَاسِهِ لَّ رَكُعَتَ مُن لَا يُحَدِّثُ فِي مَا نَفُسَهُ عُفِرَلُهُ مَاتَفَنَّهُمُ مُراهِمَ قِالْ فَإِلْصَالِهُ إِنْ كَيْسَانُ قَالَ الْبُنْ ذُكُرُهُ غَيْمانُ وَعَيْدُا تَلْهِ بُنُ زِيْدِ وَابْنُعِبَا إِسْ عَالَنِي اللهُ عَلَيْدِ وسَكُم " حَلَّهُ نَاعَبْدًا نَا أَنْبَا نَا عَبْدًا لِلهِ أَنْبَا نَا يونس

خَرَفِ أَبُوادُ رِيسَ أَندسِمَمَ أَبَا هُرُنرةً وَفي النبيّ صَلى الدعليَّه وسَلم آنَّهُ قال مَنْ تُوصَّ لَا عَيْجَ عِنْ إِنْ هُرِّيَرَةً زَصِّى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ أَلْكُ عَلَيْهِ وسَيَلُمْ قَالَدِ إِذَا تُؤَصِّنًا إِسَّفُكِمَ فَلِيَعِمَ نَفْدِ مَاءً ثُمُ إِلِسَ مَّنْ يُرْوَمِنِ اسْتَحَيِّرَ فَلَيُونِ وَإِذَا اسْنَيْ قَطَا ٱحَلَكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلَيْغَيْ لَهَا فِالْإِنَاءِ فَإِنَّ أَحَدَكُمُ لَا يَدْرِى أَيْنَ ن مُوسِي حَدِّ ننا أَبُوعُوا بَهُ عَنْ إِن يَشْرِعُنْ يُوسُفُ اهِآتُ عَنْ عَبْدِ الله بُن عَلَيْ وَ مَضَا لِللهُ عَهُمَا تُخَلِّفَ مَدِيَّا للهُ عَلَيْهِ وَلِمُعَنَّا فِي سُفْرَةٍ فَأَدْ رَكَخًا وَقَبُلُ وَهُوَا مِدَيِّا للهُ عَلَيْهِ وَلِمُعَنَّا فِي سُفْرَةٍ فَأَدْ رَكَخًا وَقَبُلُ وَهُوَا لْنَا نَتُوَصَّا وَمُنْسَرُ عَلَّى أَرْجُلِنَا فَنَادَى إِنَّكُمْ وُوَيُلُلِا عُقَابِ مِنَ المَا رِمَرَتِينِ آوَ ثَالُو ثِنَّا ﴿ وَيُلِلُونِهُ ثِنَا ﴿ وَيُلِونِهُ وَالْمُ مِنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ وعَبْثُ اللهِ بُنُ زَيْدِ عِنِ النِيْ صَلِيًّا إللهُ عَلَيْهِ وسَلَمُ \* عَلَيْهِ لْمَانَانَأَنَانَا شَغُينِكَ عَنِ النَّهُرِيِّ قَالِ ٱخْبَرَفَى ۗ يُنْ يَزُندَ عَنْ خُمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ بَنِ عَقَّانَ ٱنَّهُ رَأَى عِثْمَانَ 

لَّ رِيْجِلِ ثَلَاثًا ثِرْثَ فِالْ رَأَيْتُ النِّيْ صَلّ اللّهُ وَسَلَّمَ يَتُوصَّلَ مَعُنَو وُضُوعِهذا وقال مَنْ نوصَّا كُخُ مِمْ عَنْ أَبَّا هُرَارُةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ وَكَاذَ بَمْرُ بِنَا وَالنَّاسُ صَّوُّ ذَمِنَ لِكُفُلَهَ رَوْ فَقَال اَسْبِغُوا الْوُصُوءَ فَإِنَّ لْقَاسِمِ صَكِيا لِلْدُعَلَيْهِ وسَكَمِ قَالَ وَبُلُ لِلْاَعْقَابِ مِزَالنَّابِ لَمَاسِكِ عُسُلِ الرِّجُلِّينِ فِي النَّصَلَيْنِ وَلَا يُرْعَلَى النَّحْلَيْنِ حَدِّنناعَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفُ أَنْبَأَنَا الْ عَنْ سَجِيدٍ لَكُفُنُهُ رِيِّ عَنْ عُبَيْدٍ ثَيْنِ فَيْ اللَّهِ قَالَا الْعَبْدِ اللهِ بْنِعُمَرِيَا ٱباعَبْدِ الرِّحْن كَايْنَكَ تَصْنَعُ المُواَرَاحَدًا مِنْ اَصْحَابِكَ يَصْمِفُهُا قَالَ وَمَا هِي كَا الْنَ يُحرِيجُ قال رَايُنُكُ لا عَسَرُ مِنَ الْأَرْكُ رَكَانِ اللهُ الْمِمَا مِنْكِمُ وَرَا يَبْكُ مُلْبَسُ لِنِّهَا لَ الْسِيَّبُهِيَّةَ وَرَأَيْنَكُ تَصُّبُعُ بالصُّفْرة وَرَائِتُكِ إِذَا كُنْتَ عِكَةَ ٱهَكَّالْناسُ إِذَا رَاوُا ٱلْمَ لَوَ لَوَ لَمْ مُ لَّ النَّتَ حَتَّى كَانَ يُوْمُ النَّرُونَةِ وَالْـ الله المَّا الْأَكْ وَكُانُ فَإِنَّ لَمْ أَدُرُسُولَ الله صَكَّلَ الله

المناف ا Olan Jaka John 14 (de) ide ide (de) و ما و المؤملاها و المؤرد المؤ لصُّفُورَهُ فَإِنِّ رَأَيْتُ رَسُولِ اللَّهِ صَلِّ اً نَّه قَالَ دَا يُسْتَدِينُون سِيَ الْمُ قَالَ وَالْمُسُونِ وَالْمُ الْوَصُّوءَ وَ وَصَلَحَ الْمُسَالِدًا شُ الْوَصُّوءَ وَ (8) 500 13 Tages

إِيَجِدُوهُ فَأَنِيَ رِسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلِيَّه وسَلَّم بِوَضُو عِ افوضَع رسُولًا لله صلى لله عليه وسَلَم في ذلكَ الْإِنَاءِ اَيدَهُ وَامَرَالنَّا سَلَّنُ يَتُوصِّوُا مِنهُ قَالًا فَوَا يَتُ المَاءَيُّنِعُ مِنْ تَحَيْدِ أَصَا بِعِدِ حَى تَوصَّوُ امِنْ عِنْدِ آخِرِهِ لِلْمَا يُنْعِعُ بَابِ لِلْمَاءِ الَّذِي يُغْسَلُ بِهِ سَنَعُرُ الْإِ نَسَان وَكَانَ عَطَالُا يَرَى بِهِ بَأْسًا أَنُ يُتَّخَذَمِنُهَا لَكُنْ يُوطً وَالْخِيَالُ وَسُؤْذِالْكِالْابِ وَمَرْتُهَا فِالْسَعِدِ وَآكُمْ لَهُ الْمُعَادِقَا كُلُهُا \* وقال الرُّهريُّ إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الْإِناءِ لَيْسَلُهُ وَضُوْ عَيْرَهُ يَنُوصَّا أَبِهِ وَقَالَ شَفْيَانُ هِذَا الْفِقْهُ بِعَيْنِهِ يَقُولُ اللهُ عَرِّوجَلَ فَلَمْ يَجُدُ وَا مَا مُ فَيَرَّهُ وَ هَذَا مَا مُ وَيَرِقُ النَّفُسِ مِنْهُ سَيٌّ يَتَوَصَّا لِهِ وَيَسْيَمُّ حُرَّاتُنَا مَا لِكُ بُنُّ الساعيلَ حدّ ننا السرائِلُ عَنْ عَاصِمِ عَنْ أَبْنِ سِيرِ بِيَ قَالِكِ ا فُلْتُ لِعِبَيدَةً عِنْدَ نَامِنُ شَعَرِ النبيِّ صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وسَكِمْ الصَيْنَاهُ مِنْ فِيلَا فَسِلَ وَمِنْ قِيلِ آهَٰ لِلسَّفَالِ لَأَنْ تَكُوٰنَ عِنْدِى شَعَرَةُ مِنْ أَحَبُّ إِلَى مِنَ الدَّنيا وَمَافِعُ أَ\* حَدِّ ثَنَا كُيْكُ ا إِنْ عَبْدِالرِّحِيم ثناسَعِيدُ بْنُ سُلِمُ انْ جَدِّتْنَا عَبَّادُ عَنَانَ عُونِ إَعِنَا بُنِسِيرِينَ عَنَ أَشِ رَجِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رِسُولًا للهِ صَا إِلَيْظِيهُ وَسَلَّم لِمَا حَانَ رَأْسَه كَانَ أَبُوطِكَةَ أَوْلَكُنْ أَخَذُمُنْ الْعَلْمِ \* إِنَّا الْمِثْ إِذَا لِشَرَبَ الْكُلَّبُ وْإِنَّاءِ أَحَّدِ كُمْ فَكُبُغُسِلُهُ سَيْعًا كَتَّ شَاعَتُ ذُا لِلَّهُ بُنْ تُوسُفَ أَنْبَأَنَّا مَا لِلْيُ عَنَّ الْحِالِّزْ فَأَدِعِكُن لْاَعْرَج عَنْ إِي هُرَئْيَةَ وَضَىٰ لِللهُ عَنْهُ أَذَّ رَسُولَ اللهُ صَلَّا

اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمْ فَالْ إِذَا شِرَبَ الْكُلُبُ فِي آلِ ٱلْحَدِّكُمْ فَلْبِعَشِيلُهُ ۗ سَبْعًا \* حَدَّثْنَا اِسْطَاقُ آنْبَأَنَا عَيْدُ الصَّمَدِ حَدَّثْنَاعَبُ الْحِن ابنُ عَبْدِاللهِ بْن دِينَارِسَمْ عُتُ آبِي عَنْ آبِي صَالِمْ عَنْ آبِهُ رُئُرة هِي عنِه عنالنِيّ صَكِ إِللّه عليَّه وَسَلَّمْ أَنَّ رَجُلًا رَأَى كُلُّبًا يَأْكُلُ النَّرَى مِنَ الْعَظَينَ فَأَخَذَا لُو حُلُ خُقَّاهُ فِحْعَلَ يَغِرُّفُ حَيَّ إِزُوَاهُ فَتُكُرِّ اللَّهُ لَهِ فَآدٌ خَلَهُ لِلِّينَةَ وَقَالَ آخُذُ نُنْشِّ حَتَّتُنَا آيِهِ عَنْ يُوسَ عِن إِنْ شَهَابِ حَتَّ أَنْ عَبْرَ أَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ اَبِيهِ رَضِيَ اللهُ عنه قَالَ كَانَتِ ٱلْكِيْلُ بُ نُفْبُلُ وَتُدُبِ تسنجد في زمّان رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ فَأَدُّ شُونُ الشَّنَا مِنْ وَلِكِ \* حَدَّثنا حَفْضٌ بُنُعُمَرَ حَدَّثُ نْعَنَةُ عَزَّا مُنَالِهِ السَّفَرِعَ الشَّعْبَى عَنْ عَدِيَّ بْنِ حَالِمْ وَحِي تُشْعَنْهُ قَالِ سَأَنْتُ البَيَّ صَلِ إِنَّهُ عَلِيْهِ وِسَلْمٍ قَالِ ذَا أَرْسُكُمْ لْبُكَ الْمُعَلَّرِ فَقَتَلَ فَكُلْ وَإِذَا آكُلُ فِلْ نَأْكُلُ فَإِيمًا ٱمْسَكَ عَ إِنْفُسِهِ قُلْتُ أُرْسِلَكُمُلُى فَأَجِدُمُعَهُ كُلْيًا آخَرُ فَالِيفَكُ نْأَكُلُ قَإِمَّا سَمَّيْتَ عَلَىٰ كَلَيْكَ وَلَمُ نِشِّيِّ عَلَى كُلْبَ أَنْ \_\_ مَنْ لَمُ تَرَالُوصِنُوءَ الدِّمِنَ ٱلْمُخْبَجَيْنِ ٱلْفُبَلِّ وَأَل لِقَوْلِ اللهِ تعالى أَوْجَاءً أَحَدُمِنْكُمْ مِنَ أَنْعَا يَطِ وَقَا عَطَاآ ﴿ فِيمَنْ يَخْرُجُ مِنْ دُبُوهِ الدُّودُ ٱوْمِنْ ذَكِرُهِ يَخُوالْهُمَّةُ بعيب الوضوء وفال جابرن عبوالله رض الله عنه إِذَا صَٰ كَلُ فِي الصَّالِ وَاعَادَ الصَّالَ وَ وَلَمُ نَعُوا لُوْصُوعَ وَال الحُسَنُ إِذَ أَخَدُمِنْ سُنَعَرِهِ أَوْ أَظْفَا رِهِ أَوْخَلَمَ خُفَّيْ مُو فَالْح

The Control of the Strice of t المالية المالي المالية JK. ومنزوف و فعديد الودعي وْضُوَّعَكِيْهِ وَقَالَابُوهُ رَبِّيَّةً لا وْصُوَّا لِلَّامِنْ كَمَّ Josephin Kindi Lingan المتراه المتراكن والما عَنْ لِمِا بِينِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَذَا لِنِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ ڝؙڗؙٷڒۺۺڲڔ ؙؙؙۻٷٵؿٷڵۺڵڟڮٷڵڝڰۏ ؙ كَانَ فِي غُزْوَةِ ذَاتِ الرِّقَاعِ فُرُحِيَ رَجُلُسِهُمْ فَنَزَفَهُ الْدُّهُ وَكُمْ وَسَجَدَ وَمُصَى فَحَمَدُ يَهِ وَقَالَ لِلْمَتَنَّ مَازَالَالُسُلُونَ رَيْعَ وَمُلْ وَلَمْ الْمُؤْمِّ وَلُمْ الْمُؤْمِّ وَيُعْ جَراحَانِهُمْ وَقَالَطَا وُ شُ وَيُحِذُ بُنُ عَلِيَّ وَعَمَ وَاهُلُ كُحَارِ لَيْسَ فِي الدَّمِرِ وُصُوحٌ وَعَصَرَا نُ عُمُرَّ كُنَّهُ الْ مِنْهَا دَكَرْفَاهُ رَبِتَوَصَّا ۗ وَبَرُقَا بَنُ إِبِيا وَفَى دَمَّا فَمَضَى فَصَالِيَّ وقال أَنْ عُرُ وَلِلْتَ يُنْهَنِ الْحَنْزِ لَيْسَ عَلَيْهِ إِلاَّ عَسُلْ مُحَاجِ حَدَّننا آدَهُ مُنِزُا بَطِ إِلْسِ حَمَّاتُنا ابْنُ إِلِى ذِيثُ حَرَّننا سَعُ و المارة ( في المارة ٱلْمَقْبُرِيُّ عَنْ آبِي هُرَبْرِةَ رَضِيَ اللّهِ عنه فال فال رَسُولُ ا रेडें के जिल्हें हैं के लिए हैं के जिल्हें क اصَرِّ إلله عَلَيْهِ وسَكُم لَا يَزَالُ الْعَيْدُ فِصَالَ وْ مَاكَانَ وَالْمَا يُنْفَظِرُ الصَّلَاةَ مَالَدُنُكُوتُ فَعَالَ رَحُلَ عَرُكُمُ الْكُرُكُ يَا ٱناً هُرَسُوةَ فَالْ الصَّوْتُ يَعْنِي لَضَّرُطُهُ \* يَحَدَّ ثَنَا ٱلْهِ حَرِّثنا أَبْنُ غُيِيئِينَةَ عَنِ الرِّهُ رِيِّ عن عَبَّادِ بْنِ بِمِيمَ عَنْ عَكِيِّهِ وجني الله عَنْهُ عَنِ البني صَلِى الله عليه وسَلْمِ فَأَلْ لَا يُنْصَ ني بَشَمَعَ صَوْقًا أَفْتَحِلَ دِيجًا \* حَدَّنْنَا قُتَفِينَةُ حَدَّثْنَا حُ مَنْ عَنْمُنْذِ رِابَى يَعْلَى النَّوْرِيِّ عِنْ مُخْانِ لِلْحَافَةُ قَالَ قَالَ عَلِيُّ رَضِيَ لِلَّهُ عَنْهُ كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً فَأَسْتَخُنُهُ النَّاسَالُ رُسُولًا للهِ صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمُ فَأَمَرُثُ اللَّهُ إَنْ الْإَسْوَدِ هٰسَاكَهُ فَعَالَ فِيدِا لُوْصُوعُ وَرَوَاهُ شُعْبَ عِنْ لَا عُمَيْنٌ حَدَّثْنَا سَعُ لُهُ ثَانَ حَقْصِ حَدَّثْنَا شَيْبَانُ عُنَّ

مرال المرافع ا المالحة المال العنال واست الإسالة على المحق المالية (الاست الإله المحق المالية المحق بُنُخالِدٍ ٱخْيَرِهُ ٱنَّهُ سَأَلُ عُنَّانَ بُنَعَقَّا نَ رَضِيَ ا على مرك المراكب من المراكب ال المالكادى : المال ٱوَإِنْ اَذَاجَامَعَ فَلَمْ يُمْنِ قَالَ عُسُمَانُ يَنْوَضَ لَاةٍ وَيَغْسِلُهُ كُرُهُ قَالَعُمَّانُ سِمَعْتُهُ مِنْ رَسُولًا لِللَّهُ ا للهُ عَلِيْهِ وسَلِّم فَسَأَلُتُ عَنْ ذلك عَلِيًّا والزَّيَئِرَ وَطَلْحُتُ نُنَّكَعُتُ فَاعَرُوهُ مَذَ لِكُ \*حَدَّ ثَنَا السَّحَاقَ بَنَ مَنْصُورٍ يسَعِيدِ الخَدَّدِيِّ مَضِيَ اللهُ عند أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّمَ اللهُ عَنْدُ اللهُ عَنْدُ اللهُ عَنْدُ اللهُ من المامة المام لمرآدسكالى رجل منالانصكار فيخاء المناسبة المعلقة المناسبة والمناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة والمناسبة والمناسبة المناسبة فقالالنبي صرفي الله عليه وسلم لَعَلَّنَا أَعْجَلُنا لَكَ فقال بِغُـمُهُ Levelle de de le levelle de le levelle de le levelle de فَقَالُ رَسُولُ اللّهِ صَلَّا إِنَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ إِذَا أُعِّلْتَ أَوْفِحُكُ تَ Lind (Na) (dea) (d معرب المعرب الم فَمَلَيْكَ الْوَضُوءُ تَا بَعِهُ وَهُنَّ حَدَّثنا شُغْبَة وَقال الْوَعَلِيكِ المرافع المالية المال ا مَنَا بُنِ زُنْدِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَّا أَنَّ رَسُولًا لِللَّهِ صِلِ إِلَّا العلام من المالية الم ناعتدالوهاب فالبسم *ۮؙؿ*ؽ۬ٳڹۯٲۿ۪ٮ؞ۣٙٳؘۏٚۥۯٲڡٛۼۘؠڹؘ

الله عنه أنه كان مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمْ فِي وَانَّهُ ذَهَبَ لِكَاجَةٍ لَهُ وَأَنَّ مُعْيِرَةً جَعَلَ يَصْبُ الْمَاءُ عُ وَهُوَيَتُوصًا فَعُسَلُوجُهُهُ وَيَدَيْهِ وَمَسَعِ رَالْسِهِ مُسَعَ لِلْفَتْنِينِ \* بِالْبُ فِي وَاعَةِ الْقُوْآنِ بِعُدَاكِكَاتُ وَغَيْرِهِ \* وَقَالْمَنْصُورَعَنْ ابْرَاهِيمَ لَا بَأْسَ بِالْقِرَاةِ فِلْلِأَ وَيِكَتِبْ الرِّسَالَةِ عَلَى غَبُرُ وُصُوعٍ وقالَ حَمَّا ذُعَنَّا بُراً هِـ إِنْ كَانَ عَلَيْهِمُ إِزَازُ فِسَلِّمْ عَلَيْهِمُ وَالْآفَلُ نُسَلَّمُ حَلَّا الشمعيل حَلَّاتِي مَالِكُ عَنْ مَثْرَمَة بْنِ سُلِمِا نَ عَنَكُرْيْبَ مُ ابْنِعِبَاسٍ أَنْعَبْدَ اللّهِ بْنَعْبَاسٍ أَخْبَرُهُ أَنَّهُ بِالْكَلْلَّةُ عِنْهُ مَمْوُنةً ذَوْجِ النبيِّ صَلِي الله عليه وسَلم وَهُي خَالْتُ ا فَإِضْ عَلِمْ عَنْ فِي مِنْ أَوْسَادَةِ وَاصْطَعَم رَسُولُ اللهِ صَلِي الله عَلَيْهِ وسَلَم وَآهُلُهُ فَي طُولِمُ افْنَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَم وَآهُلُهُ فَي طُولِمُ اللهُ لَا وَنَعْ لَهُ مِنْ اللهُ لَا وُفَعَ لَهُ مِنْ اللهِ وَسَلَم حَتَى الْأَدُلُ وَفَعَ لَهُ مِنْ اللَّهُ لَا وُفَعَ لَهُ مِنْ اللَّهُ لَا وُفَعَ لَهُ مِنْ اللَّهُ لَا وَفَعْ لَهُ مِنْ اللَّهُ وَمِنْ لَا مُنْ مُنْ اللَّهُ وَمِنْ لَا مُنْ اللَّهُ وَلَا لَهُ مُنْ اللَّهُ وَلَا لَهُ مِنْ اللَّهُ وَلَهُ مِنْ اللَّهُ وَلَهُ مُنْ اللَّهُ وَلَا لَهُ مُنْ اللَّهُ وَلَهُ مِنْ اللَّهُ وَلَهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ مِنْ اللَّهُ وَلَهُ مِنْ اللَّهُ وَلَهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ وَلَا لَهُ مُنْ اللَّهُ وَلَا لَهُ مُنْ اللَّهُ وَلَا لَهُ مُنْ اللَّهُ وَلَا لَهُ مُنْ اللَّهُ وَلَا لَهُ وَاللَّهُ وَلَا لِمُنْ اللَّهُ وَلَّهُ مُنْ اللَّهُ وَلَا لَهُ مُنْ اللَّهُ وَلَا لِللَّهُ وَلَا لللَّهُ وَلَا لَهُ مُنْ اللَّهُ وَلَا لَهُ مُنْ اللَّهُ وَلَا لَهُ مُنْ اللَّهُ وَلَا لَهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَلَا لَهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَلَا لِللَّهُ وَلَا لَهُ مُنْ اللَّهُ وَلَا لَهُ مُنْ اللَّهُ وَلَا لَهُ مُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلِهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّذِي وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ لَا لِللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لِللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّذِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ لَا لَّهُ مُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللّ بِقَلِيلِ اسْتَنْفِظَ رَسُولُ اللهِ صَلِّي اللهُ عَلَيْهِ وسَلَمِ فَا لتَّوْمَّعن وَجْهِهِ بِيدِة نُمْ فَرَّا الْعَشْنَرُكُمْ يَاتِ الْمُوَانِمُ مِرْ آن عِرَانَ مَمَّ قَامَ لِلَ شَيِّنَ مُعَلَّقَةٍ فَنُوصًا مِنْهَا فَأَحْسَنُ وَمُوَّا أنوقاء يُجَلِي قال أبنُ عِبّاسٍ فَقُمْتُ فَصَى فَعُتُ مِثْلُهَا صَلْعَ ثُمُ ذَهَبُتُ فَقُمْ ثُمُ إِلَى جَنِّهِ فَوَصَعَ يَدَهُ الْمُثَنَّى عَلَى مَ

مِّ فَنَعَا بِمَاءٍ فَأَفْغَ عِلْيَدِهِ فَعَسَلَ يِدِيْ ، يُهِ فَأَقْبَلَ بِهَا وَأَدْبَرَبَدَ آئِمُ فَنَدُّمِ رَأْسِهِ حَيْ ذَهَدَ قَفَاهُ ثَيْرَرَةَ هُإِلِيَ الْمُكَانِ الَّذِى بَدَا مِنْهُ ثَمْعُ عَسَيْلِ إِلرِّ جُلَيْنِ إِلَى ٱلكَّمْسُيْنِ ا وُهَيْتُ عَنْ عَرِ وعَنْ آبِيهِ قَالَ ٱڶؘؘؘۘعَبُٮؙۘٵڷڡؚڹؙڹؘۯڹؠڋۣڔۻٳڷٚۿؙؖؖڠؙڹؙۿؙؖۼٞڷؙڰ يِّ صَلَّى اللهُ عَلِيهُ وسِكَمْ فَلَاعَا بِنَوْرِمِنْ مَاءٍ فَنُوصَّةٌ وَ النِيِّ صَلَىٰ اللهُ عليُه وبسَلْم فَا كُفَا عَلَى بَلِارِ \* لتَّوْرِ فَغُسَّلَ يِدِيهِ ثَلَاثًا ثُرَّادُ خَلَبَكِهُ فِي التَّوْرِ فَغُضُ لِ وَصنُوءِ النَّاسِ وَآخَرَ جَرِنُونُ عَيْرِ اللهِ آهُ كُهُ بفضل

المعنى ا عَلَيْهِ وسَامِ وإلَّا جَرَةِ فَأَنِيَّ بِوَضُورٍ فَيَ صَّا بَفِي كَالتَّاسُ بَا خُذُونِ مِنْ فَصَنْلِ وَجِنُو يَا فِيَتَمَسَّكُونَ بِرِفْصِ كَالِنِيُّ صُرِّ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَم الطَّهِرَ دَكُمَتُن وَالْمُصُرُدِكُمَتِينَ وَبَنَّ بِيهُ بِعَنَّزَةٌ وَقَالَ أَبُومُوسَى دَعَا النِّيُّ صَالِ اللهُ عَلَيْهِ ڵڔؠڡٚۮٙڿ؋ۣۅؚؗڡٵ<sup>ڎ</sup>ڣڡؙڛؘڶؠ*ڋؽؠۅڰٷڿٛڡڎ*ؙڣۣؠۄؚۅػ*ڿڿ* المار المارية فيه تُرُقال لَما الشِّرَامِنْهُ وَآفِرْ غَاعَلَ وُبُوهِكُما ويُحُورُ حَمَّاتُنَا عِلَيْنُ عُبُدا للهِ حَاثُنَا بَعُقُوبُ بُنُ إِبْرَاهِمَ إِبْنَ حَدِّتُنَا إِنْ عَنْ مَا لِمُ عِنِ أَنِي شَهَابِ أَخْبُرَ فِي هُوُدُ الذِي مَجَّ رِسُولُ اللّهِ صَكِلِ للّه عَلَيْهُ وسَلَّمِ فِي وَجَهِهِ وَهُوَ عُلا مُرْمِن بِيُرْهِمْ وقال عُرُوة عَنِ الْمِسْورِ وغيرُه بُصَدِّ فَكُمْ وَاحِدِمِنْهَا صَاحِبُهُ وَإِذَانُوصٌ إِلَيْتِي صِلْهِ لِلهِ عَلَيْهُ وَالْمَا كَانُوايَفَتْنَيِّلُونَ عَلَى وَضُورُومِ الْمُسْتَخْفِينَ حَمَّ نَاعَبُدُ الرَّحْمَنِ نُنُونُسُ حَدِّنْنِا حَانِمُ بُنُ اِسْمِعَا مَعْنِ لِلْغُ قَالْ سَمِعْتُ السَّايِّبِ بْنَ يَزِيدِ رَضِيَ الله عنهُ يِعُولُهُ هَبَ إِي خَالِيَى الْيَالْبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّهِ فَقَالَتُ إِلْرَسُولَ َاللهِ إِنَّا أَنْنَا أَخَتَى وَقِعْ فَهُمَ رَأْسِي وَدَعَالِي بِالْبَرِكِ عَرَبُهُ مِنْ اللهِ إِنَّا أَنْ أَخْتَى وَقِعْ فَهُمَ مَا أَنْ إِنَّهِ مِنْ مَا أَنْ أَلَّهُ مِنْ أَنْ مُوافِّهُ مَنْ مَضَمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مِنْ عَرُفِةٍ وَاحِرَةٍ ۗ حَدَّثُنَا المالية المال

اللهِ بْنِ زَيْدِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ أَنَّهُ أَوْعَ مِنَالًا فغسكه تما تمغسكا ومضمض واست بُنَكَفٍّ وَاحِدَةِ فَفَعَلَ دلك ثَلَا ثَأَ فَغَسَا لِهَدُهُ ن تَرَّنَيْن وَمُسَهَ بِرَا سِهِ مَا اَ فَتِلَ وَمَا آذُ بَرُوغَى لنَّهَ إِنَّا ٱلْكَعْبَانَ مَدَّ قَالَ هَكَذَا وُضُوخُ رَسُولِ اللَّهِ صَلِ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ إِلَا بُسِيمَ الرَّاسِ مَسْحِ الرَّاسِ مَرْة اسْلَمُاذُ بْنُحُرْبِ حَدَّشًا وُهَنَّ حَدَّثْنَاعَمُ وُ يُحِيِّيَعَنْ أَبِيهِ قَالِ شَهِدْ ثُنَعَرُوبُنَ آبِي حَسَيِن سَأَلُعَبُ للهِ بْنَ زَيْدٍ رَضِيَ الله عنه عَنْ فَضُوعٍ رَسُولِ اللهِ للهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَدَعَا مِمَاءٍ فَتَوَصَّا فَكَفَا هُ عَلَى لَدُ مُ فَفَسَلَهُمَا ثَلُو تَا تُرَّادُ حُلِّينَهُ فِي الْوَنَاءِ فَكَفَّمُضَ واستنشق واستنترناك ثابنكوت غرفايت منمآع نْمَرَّادُ خَلَىدَهُ فِي الْإِنَاءِ فَغَسَلُ وَيُحْمَهُ ثَلَادُتَا ثُمُّ ٱدْخَارِ يدَهُ فِي الْإِنْ نَاءِ فَغَسَلَ مَدَاثِرِ إِلَى الْمُرْفَقَانُ مُرَّتَكُنْ مَرِّ نُكُ هُزَادٌ خُلِيَكُ فِي الْإِنَاءِ فَمُسَيِّرِ بِرَأْسِهِ فَأَفْبَلَ بِ لِمَا نُرَّادُ خُل بَدَهُ فِي الْإِنَاءِ فَفَسَل رِجُلْهُ وَحُدَّثُنَا مُوسَى حَدَّثْنَا وُهَيْبٌ وفالمُسَحَ بِرَاْسِهِ حَرَّةً لِكُ وُصنُوعِ الرجُلِمِ مَا مُرَاتِهِ وَقَصْلِ وَصنُوعِ الْرُأَةِ وَتَوَصَا لِيْهِ وَمِنْ بِبْتِ نَصْرَانِيَّةٍ \* حَدَّ تَنَاعَبُكُ اللهِ بْنُ يُوسَفَ أَنْبَ أَنَا مَالِكُ عَنْ نَا فَيْمِ عَنَ أَبْنِ عُمَرَاتُه قَالَ ــ كان

John The State of the All State of the A عَلَيْهِ وَسَلَّم جَمِيعًا \* بالبِّ حَتِّ النِّحَكِ إللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله لِ وَصُوعَ هُ عَلِي الْمُغْمَى عَلَيْهِ \* حَدَّا عَنْ يُحْيِّنُ بِهِ لَلْنُكُودِ قِالسَّمِعْتُ جَابِرًا رَضِيَ السَّنْهُ يقول إجاء رَسُولَ الله صَلِ الله عليه وسَلَّم يَهُودُن وَأَنَا ٧٤ أعْفِلُ هَنُوصًا وَصَبَّعَكَ مَنْ وَحِيْو بِعِهُ فَعَقَ نالحمَيْدُ عَنَانِسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنَّهُ قَالَ حَضَرَتِ الصَّا فقَامَ مَنْ كَاذَ قِرَيبَ الدَّارِ إِلَى آهُلِه وَبَقِي هُوَ مِرْفَأَتْ رَسُولًا الليصل الله عليه وسل وبخضيمن جازة في بَهْ يَبْشُطَ فِيهِ كُفَّه فَتَوصَّنَا الْفَوْمُكُلَّهُمْ قَلْنَا ٤ يُحُنته قال ثَمَا بِينَ وَذِيادةً \* حَدَّثُنَا لَحِيُّ ثُنُ الْعَالِمِ أنَّالنِيُّ صَلَّاللَّهُ عليه وسَلَّمْ دَعَا بِفُنَحٍ فيه ى حَدِّنناعَبْدُالْعَزِيزِيْنِ إِن الْمِسَلَةَ حَنَّنَا عُرُونِيَحُيُ بِيهِ عَنْعَبْدِ اللهِ بُنِ زُنْدَرَضَى للهعنه قَالَ آتَا نَارْسُو وصَّ عَبْدِ اللهِ عِلْيُهِ وسَلِّم فَاخْرَجْنَا لَهُ مُاعَفِي ثَوْرِمِنُ نْرِفْقُ صَّا فَغَسَلَ وَثُهُهُ ثَلَانًا وَيَدَ بُهِ مُرَّتُّكُمْ

مَ بَرَاسِهِ فَأَقْبَلَ بِهِ وَأَدْ بَرُوغَسَلَ بِجُلِيهِ \* حَتَّ نَا شَنْعَيْكِ عَنَالزَّهُ رَيِّ آخِبَرَ فِي عُبَيْدُ اللَّهِ بِنُعَبِّدِ اللَّهِ آنَّ عَاتَشُةً نَضِيَ اللَّهُ عَنِمَا قَالَتُ لِمَّا نَقَلُ النَّيْمُ عليه وسَكِم وَاشْتَدَّ بِهِ وَجَعُهُ اسْتَأْذَنَا زُوَاجَهُ يَّنَ فِيَبَيْنَ فَاذِذَ لَهُ فَرْجَ النِيُّ صَلِي اللهُ عَلَيْهِ لْمَيْنِ دَجُلَيْنَ تَخُطُّ رِجُلا هُ فِي الْاَرْضِ بَبْنَ عَتَّ إِيرَ وَرَجُلَ أَنْحَرَ فَالْغُبِيُّ لِللَّهِ فَاخْتُرْنُ عَبُّدَا لللَّهِ بْنَ عِيَّا إِسْ فقالًا تَدُرِى مَنِ الرَجُلُ الْإِخْرُ قَلْتُ لَا قَالَ هُوَ عَلِيْرُنْ إِ طَالِ وَكَانَتُ عَامَّتُهُ ثُعُيِّتُ أَنَّ النِيَّ صَلَىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَ ا وَخَلَ يَنْ يُنَّهُ وَاشْنَدُّ بِهِ وَجَعُهُ آهُرِيقُوا عَلَى ا , لَمْ يَخْلُلُ أَوْكَيْتُهُنَّ لَعَلِّي أَغْهَدُ إِلَى النَّاسِ فِ رِعَنْضَ لِحَفْضَةَ زَوْجِ النِيَّصَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيه " لِفَقْنَا نَصْتُ عَلَهِ تِلْكَ حَيْ طَفِقَ بُشِيرُ النَّنَا أَنْ ، فَعَلَىٰنَ ثُمْرَ نَحْرَجَ إِلَىٰ النَّاسِ \* إِلَا بُسِكَ الْوُصُوعُ مِنَ اخالدُينُ مَخْلَدِ قَالَ حَنَّ نَاسُلِهِ أَنْ مُ قَالَ حَدَّنْنِيْ عَرُونِنَ يَعِيَّ عِز آبِيهِ فِالْكَانَ عَجَّ إِنَّكُرُ إِنَّمُ قَالَ لِعَبْدِاً لِلَّهِ بْنِ زِبِيرِ آخِبِرْنِ كَيْفَ رَايْتَ رَسُولَ ٱللَّهِ صَلَى اللهُ عليه وسِلم بَيتُوصَّا فَدَعَى بِنُورِهِنُ مَاءٍ فَكَمَّا عَلَى بِدَيْهِ فِغَسَالُمُ اللَّاتَ مِرَّاتِ ثُمَّا دُخْلَيدَهُ فِالسَّوْدِ اَفُكَ فَهُ مَنْ وَاسْتُنْ فَرَثِلُهُ ثُنَّ مَرَّاتٍ مِنْ عَزُفَةٍ وَاحِمَ نْرُّادُ خُلَيْدَهُ فَاغْتَرْفَ بِهَا فَغَسَلَ وَجُهُهُ ثَلاثُ من من والموافق الق والمر والموافق الق والمر والموافق ٨٣ فادبرسديه وأفنا تترغس كَنَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللّهِ صَكِلًا لّلهُ عَلَيْهُ وَ مُسَدَّدُ دُ قال حَدِّثنا حَادُّعن ثابتِّعن لَالله صَلَّا لله عَلَيْه وسَلَّم دَعَى بِإِ نَاءِ مِنْ مَ بِفَدَجٍ رَحْواجٍ فِيهِ شِي مِنْ مَاءٍ فَوَصَنَعَ أَصَابِعَهُ قَالَ الشُّ فِعَلَتُ ٱنْظُرُ إِلَا لَمْ اءِ يَنْبِعُ مِن بُيْزِ قَالَ الْشَيْحِيْزَ رُثُ مَنْ تُوصِّا مِنْهُ مَا تُئُوا الْوُصُوءِ بِالْمُدِيرِ قَالَ حَدَّثِنِي مِسْمَعَوْفَال حَدَّثِنِي أَبُنَّ جَيْرِ فِالْسِيمِ لكأن النتي صكاراته عليه وسلم يَغِيْ اع لَكَ حُمُسَة أَمُدَادٍ وَبَبُوَصِّهُ إِبَالِمَةً لَّهُ أَنَّهُ 'سَيَمَ عَلَى لَلْفَتَيْنِ وَإِنْ للهِ بنَ عُرِسَالَ عُرَغَنْ ذلك فقال نعَمْ إِذَا حَدَّثُكُ عزالنة صراته عليه وسك

ؠۣۼۜڹ۫ڛۜڡ۫ڍ ؠڹٳڹڔٲۿؠؠۼۜڹ۫ڶ<u>ٳڣ</u>ڡ۪ڹڹٛڿۜڹؠؙۯۼۥٛۼٛ عُ إِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّم آنَّه حَرَجَ كِكَا جَيِّهِ فَٱتَّبَعَ برَةُ بِإِ دَاوَةٍ فَيْهَا مَا مُ فَصَبُّ عَلَيْهِ حِينَ فِغَ مُرَجَّ الصَّمْ يَ أَذَّ أَبَّاهُ أَخْبُرُهُ أَنَّهُ زَلَى رَسُولًا للَّهِ صَلِّمً إِلَّا Sill Be Kar William Se لَّهُ يَمْسَرُ عَلَى الْخُفْنَنُ وَتَا بِعَهُ حَرْبٌ وَٱبْانُ عَنْ يَحِ عَبُنَ أَنَا الْخَبَرِيَا عَبُدُا لِسِ قَالَ اخْبَرَيَا الْأَوْزَاعِيْ عَيْ لَهُ عَنْجَعُفَرِيْنِ عَرُو بْنِاكْمَيَّةُ عَنْ آسِهِ فَالرَالْبُنَّ صِّلًا اللهُ عَلَيْهِ وسُلَّمْ فَسُرُعَلَيْ عَامِيْهِ وَخُفَيْهِ \* ڽؙ؞ؙمُعُرُّعن يَعْنِيَعَنْ إِنِي سَلَةَ عَنْ عَيْرُوقَالْ رَايْنَالَنِيَّ \*\*\* صَلَّىٰ لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٌ \* بَالْبُكِولَةِ وَكُلَّهِ وَكُلَّهِ وَكُلَّهِ وَكُلَّهِ وَكُلَّ ڟؘٳۿؚڗؾٳڹ؞۫ڂۜڽؖڹ۫ٮٵڹۅؙۘ۬ڹڠؙؠؙ؞ڨٵڶڂڐۜڹڹٵۯڲۯؠؖٳؖۼۘٷٛڠٲ ۣڛڵؠ؋ڛڡؘڕڣؙٲۿۘۅؙؽؾؗڒٲڹۯۼڂڡٚؿ؞ڡ۬ڡٵڶۮڠۿٳڣٳ ڎ۫ڂؙڶؿؙٵڟٳۿؚڗؘؽؙؽڡٛۺؘۼڲؽۿؠٵ؞ڹٵڣٮٮ؞ٮؘڽ۠ڒ مر المال المعلق يَنُوَحَنَا مِنْ لَيْ السَّاءَ والسَّويقِ وَاكْلُ الْوَنَكُرُ وُعُ وعُمَانُ كُمَّا فَكُمْ بِيَوَصُّوا \* حَتَّ تَنَاعَبُوا لِلَّهِ بْنُ يُوسُفُّ مَرْنَا مَالِكُ عَنَّ زَيْدُ بُنِ آسُكُم عَنْ عَطَاءِ بُنِ بَسَارِعَنْ عَ de stikest اللهِ بْزِعْبَاسِ أَذَّ رَسُولَ اللهِ صَلِّي اللهُ عَلْيَهِ وَسَلَّمُ أَكُلُكُمِّفَ المالية المالي

معدد المالية والمالية والمالي والمراقعة والمدرقة والموسرة المرسومة المحال المحالة Large along. المال المرافي المربي ٱبْأَةُ ٱخْبَرَهُ ٱنَّهُ رَأَى النِّي صَالِي اللَّهُ عَلَيْهِ وِسَلْمِ عِجُهُ الكي المالي المالية والمالية نِفِ شَاةَ فَنْ يُحَاكِرُ الصِّيلَاةِ فَالْقَ السَّكِينَ فَصَلَّمَ . مُنْ مَضَمُ صَنْ عِنَ السَّو بِقُ وَلَمْ يَنْو نَاعَبْلُ لِلهِ مِنْ يُوسُفَ قَالِ أَخْبَرُنَا مَا لِكَ عَنْ يَغِينَى أَ ڹۺؘؙؽڔ۫ڹڹڮڛٳڔڡؘۅؙڮؘڹۼػٳڔؾڎؘٲڔۜٞۺٙۅؙؽؘؖ النَّهُ إِن أَخْبَرُهُ أَنْهُ خُرَجَ مِعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَا والم وعالمة بأراء والمامة المامة الما عَلَمْ خَيْبَرَحَى إِذْ آكَا نُوا بِالْصَّهُ بْنَاءِ وَهُيَ أَدْ فَخَيْ وره وی نعرف و ایمانی و بازی می این ایمانی و بازی ایمانی و الْعَصَّرَ فَرُ دَعَى بِالْإِذْ وَادِ فِلْهُ مُؤْنَ الِلَّا بِالسَّوِيقِ فَاحَرِبِهِ فَيْزَى فَأَكَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَأَكَمُنْ انْيَهُ قامُ الْكَالْكَفُرْبِ فَيَضْمُ ضَرَوَ مُضْمُ ضَنَا قُرْصَكًا وَلَهُ بَنُومَ نْ الْصَّبَعُ قَالَ اَخْبَرُنَا الْمَنْ وَهِب قَالَ خَبَرِنَعَ رُوعَنُ عَنْكُرَيْبُ عَنْ بَيْمُونَهُ ۚ إِنَّ النِّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وِسَا عَّنْهُ هَا صَّحَيْنِفًا مِثْرُ صَلَّى وَلَوْ يَنْوَصِّنَا بَامِ لْهُ مَضْمِضُ مِنَ اللَّهِنِ \* حَتَّةُ نَا يَخِيَ أَنُ كَيْرٌ وَقُتَيْبَةُ قَالَا حَدَّثْنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلِ عَنْ ابْنِ سِمَّا بِعَنْ غَيْدٍ لِلَّهِ بِعِيدٍ اللهِ بْنِعُسَّةً عِنا بْنِعَبَّاسٍ أَذْ رَسُولًا للهِ صَلَّى لله عليه وسَلَّمْ شَرِّبَ لَيَنَّا فِنَضْمَضَ وقا لِلْآنَا لَهُ دَسَمًا مَا بِعَهُ ٢ يوننُ وَصَارِحُ بْنُكَيْسَانَ عِنَالِرُّهُ مِي بَالْبُ الوُضُوءِ مِنَ النَّوْمِرِ وَمَنْ لَمُرَرِّمِنَ النَّعْسَةِ وَالنَّعْسَ

تِيِّا للهُ عليه وسَالَم قَالَاذَا نَعْسَلَ حَنَاكُم وَهُونُصَيَّا لُونَ لَكُمْ وَهُونُصَيَّا لُونُ وَلَا الْكُونُ فَإِنَّا اَحَدَكُمُ لِذَاصَلَّا وَهُوَ لَلْمُ وَلَا الْكُونُ فَإِنَّا اَحَدَكُمُ لِذَاصَلَّا وَهُوَ لَوْ عَدَّ لِلْأَنْدُرِي لَعَلَّ يُسْتَعْفِرُ فَيَسِبُّ نَفْسُهُ \*حَلَّ ٱبُومَ عُمَ قِال حَدّ تَناعَبُ الوارثِ قال حَدّ ثنا أيُّونُ عَنُّ قِلْدِبةً عَنْ آنِسَ عَنْ النِيِّ صَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلِّمْ قَالَ إِذَا كَمْ فِالصَّالَاةِ فَلْنَخَ حَتَّى نَعِكُمُ مَا يَفْتُولُهُ بِالسِّ نُوعِ مِنْ غَيْرِ حَدَيْثٍ ﴿ حَمَّاتُنَا حَيَّ لُهُ بِو شُفَّ قَالَ حَمَّا سُفَيٰ إِنُ عَنَعَبُرُوبُنَ عَامِرِ فَالْسَمِعُتُ ٱنْسَاحٌ فَالْ وَكُلَّاثُمُ يَّهُ قَالَ حَنْنَا يَحُرِّ عُرُ سُفْيا ذَ قَالَ حَنَّ بَيْ عَرُونَ عُرُونَ عُرُونَ عُرُونَ عُرُونَ وَ أَنِس فَال كَأَنَ النِّي صَلِّي الله عليه وسَلِّم بَتُوصَّنا عِنُ لَّرِةِ قُلْتُ كِيفَ كَنتِ رَنَصْنَعُونَ قَالُ حَبِّرَى أَكِمَكُ الْوُضُوعُ مَالَمُ يُجِيدِتُ \*حَرَّثْنَا خَالِدُ بْنُ مَحْلَدِ قَالَ حَدَّنَا قَالْ حَدَّيْنِي يَحَثَى بَنُسِعِيدِ قَالَ أَخْبَرِ فِي بُشِيْرُ بْنُ بَيْدَارِفَالْ خُبَرِنِي سُوَيْدُ بِزُالنَّهُ إِن قَالَ حَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهُ صَلَا ٱللهُ عَلِيْهِ وسَلَّمِ عَامَرَ خَيْنَرَ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالصَّهُ لِأَوْصَلَّ إِلَيْ رسُولِ الدصكي للمائدة والعَصْرَفِلا صَكَّى دَعَى الْكَطْعِيهُ إِفَاهُ نُوْتَ اللَّهِ السَّوْيِقِ فَأَكُلُنَّا وَشَرَّبْنَا ثَرُقَا مِ النِّيُّ مَ عَكِنْهُ وَسَلَّمُ إِلَىٰ الْمَغِرْبُ فَهُ ضَمَّضَ ثَمْ صِكَّ لِنَا الْمَغْرُبُ و

المنافعة المالية المال

بْيَّ صَكِيًّا لِللهُ عليْدُ وسَلم بِحَائِطُ مِنْ جِيطَانِ المدينةِ أَوْ وَ فَسَمَ حَوْتَ إِشَا نَبُن نَبَعَدٌ كِانِ فِي فَتُوْرِهِمَا فَقَالِ النَّبِيُّ صَلِّ اللهُ عَلِيْهِ وَسَلِّمْ نِعَدُّ بَانِ وَمَا نِعَدُّ بَانِ جَ قال كَلِيكَانَ اَجَلُهُما لَا يَسْتَنِرُ مِنْ مُؤلد وكانَا لاَ يَمَنِيَ لِمُرَّدَّكُ بِجُرِيرَةٍ فِكَسَرُهَا كِثَّهُ بَيْنَ فُوصَّمَ عُ لِقُبُرِيِّهُ أَكِسُرَةً فَفِيلِلهُ بِارْسُولِ الله لِم فعُلَتَ هَذَا قَالَ لَعَلَّهُ أَنْ يُحِنَّقُ عَنْهُما مَا لَمِ نَيَّ بُسَد ملجاء في عُسَل لَنِبُولِ وقال النيُ صَار الدَّ حَدَّىٰىٰ رَوْحُ بُنُ القَاسِمِ فَالْحَدَّىٰ تَعْطَاءُ بُنَ إِنْ يَنْمُوْدَ عَنَ نِس بِنِمالِكِ قَالَ كَانَ النِّيُّ صَلِّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمِ إِ بَرِّزُ كَاجِنِهِ ٱلنَّنَهُ عَاءِ فَيَغْسِلُ بِو\* بَاحِثُ حَلَّا يُحَلِّ بْزَالْمُتَنَّ صَّ ثَنَا لِحِجُلُ بْنُ تُخَارِهِ رَصَّ ثِنَا الْمُغَتُّرُ عِ عنطا وُسِ عِزائِن عبّاسٍ فال مُرَّالذِيُّ صَكِّمًا للهُ عَ ؠؚڡؘۜؠۯؙڹؙڕڣۜڡۜٵڶٳڿۜؠٲؽؙۼڎؖڹٳۏؚۅٙۘڡٵؽٛؾڎۧؠٙٳؖڹ؋ٛػ ٳڝۜٞٲػۯۿٳڡٛػٲۮ۪ڵٳؽٮؙؾؙؾۯ؞ؚؽٵؽٷڸؚۅٲؾٳٲڵٲؘ بَمُشَى بِالنِّيمَةِ ثُرِّا خَذَجَرِيكَةً زُطْبِةً فَشَمَّهَانِصُفَيْنَ فَغُرَدُ فَى كُلِّ فَيْرُ وَالْحِدَةُ فَا ثَوْايِا رَسُولَا لِللهِ لِمُوفَعَلِّتِ هَذَا قَالَ لَعَى لَهُ مُنِكُفَّفُ عَنْهَا مَا لَمْ بِينِيسَا قَالَ اللَّهِ عَنْهَا مَا لَمْ بِينِيسَا قَالَ اللَّيْ ٣ سقط لفظ هذا مع

الأغَدُ فالسِّمِثُ مُخاهدًا مِثَلَهُ \* بُسِبِ آلِكِ البني صَلى لقه عليه وسَلْم والنَّاسِ أَلَاعُكُنَّ مِزْ بَوْلُهِ فِي ٱلْمُنْدِينُ كُونَمْنَا مُوسَى إِنَّا سُمِيمَ مِّمَامُ حَرِّثْنَا اِسْحَاقُ عَنَّ أَنِي مِنْ مَالِكِ أَنَّ الْبَيِّ صَا السِّا ۊۘڛڵۄڒٵؽٲڠڒؠؾؖٵۑؠۜٷڷ؋ڶڵۺ<u>ۣؠ</u>ۑڣڡۜٵڶۮڠۅٛؠ؆ؾٚۜٳۮؘٲۄ۫ػ مِنْ يُوْلِدِ دَعَى بِمَاءً فَصَبَّهُ عَلَيْدٍ \* بَالِبُ صَبِّ أَلْتَ عَلَىٰ الْبَوْلِ فِي لَسَبِّمِ لِ حَتَّ ثِنَا اللهُ الْبَمَانِ قَالَ خَبَرِنَا الشَّهَيْ عنالزهري فالآفكر فيكبينا تتي أنعيدا للوس فأنت يَسْفُودِ أَنَّ ٱبْاهُرَيْرَةً قَالَ قَامَ اعْزَادَ فَبَالَ فَالْسِي فَنَا وَلَهُ النَّاسُ فَقَالُ لَهُ رِالنِّي صَرِلَ أَنَّهُ عَلَيْهُ وسَالْمُرْتُكُ وَهَرِيفِنُوا عَلَى وَلِهِ سَيِّ الرَّ مِنْ مَا إِ أَوْذَ فُكَا مِنْ مَا إِ خَاعَد المجارية والخادد فالغير فَالْ الْخُبَرِنِا عَيَّذُ اللّهِ قَالَ اخْبَرُنِا يَخْبَحُ بُنُ سَجِيدٍ قَالَ مِعْ ٱ مَنَى بُنَمَالِكِ عِن النَّبِي صَلِيّا لِللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ يَالِبَ كُنَّ يُهُوِيدُ الْمَاءُ عَلَى الْمَبُولِ \* حَدّة ثنا خَالْهُ بِنُ مُخَالِبِ حَدّثتُ سُلِمُا نُوْنَ عُيْنِي بَنِ سَمِيدٍ فالسَمْفُتُ أَفَلَ بِنَ مُالِلِيِّ قَالْ كِمَاءَ أَعُرَادِيٌّ فَهَالُ فِي طَائَفةِ الْمُسْجِيدِ فِرْجَرُهُ التَّاسُ اهُمُ النِيْ صِّلِي اللهُ عَلَيْد وسَلِّمَ فَلاَّ فَضَى بُولُهُ أَخَرُ نِيُّ صَالِيًا إِنَّهُ عَلِيهُ وَسَالِرَ بِذَنْفِ مِنْمَاءٍ فَأَهُرِيقَ عَلَيْهِ المَّنْ مَنْ الْمِسْنِيانِ \* حَدَّنْ اعْبُلُ لَلْهِ الْمُولِلِيَّةِ الْمُولِلَّهِ اللَّهِ الْمُؤْرِقِينَ اللَّ المؤمنين

الْمُؤْمِنِينَ أَنَّهَا قَالتُ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ تُوتِيًّا فَالَ عَلَى الْوَالْ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ فَالْبَعَهُ إِيَّاهُ \* حَدَّثنا عِنْدُا للَّهِ بِنُ يُوشَفَ ٱخَّبَرُنا مالكُ عِنا بُنشِيٰ إِب عَنْغُبَيْدٍ اللَّهِ بِنِعَيْهُ ٱللهُ بْنُعْنُتِ عُنْ أُمِّرِ قُلِيسِ بنتِ مِحْصَىٰ أَنَّهَا ٱنتُ بِابْنِ لَهُ يَ صَغِيرِهُ مَا كُلِ الطّعامُ إِلَى رسُولِ أَللهُ صَلَّى اللّهُ صَلَّيْهُ وَالْم فَأَخُلُّسَهُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عليه وسَلَّم فَي جَرْهِ فَيَ إِلَ عِلْمَ ا ثُوْيِدِ فِنَ عَامِ الْمُفْتَحَةُ وَلَمْ يَعِنْسِلُهُ \* بَاتُ فَا يَمَّا وَقَاعِدًا \* حَدِّثنا آدَمُ صَرَّبْنا شُعْبَةُ عِنِ الْإِنْحُ عَنْ إِذِهِ وَائِلِعَنْ حُنَّ نِفِةً قَالَ اِيَّ النِّيُّ صَلَّىٰ لِشَّعَلَيْهُ وَسَلَّمُ سُبَاطةً قَوْم فَبَالَ قائماً تُمْرِدَعَى بِمَاءِ فَعُنْتُهُ بِمَاءِ فَتُ البولي نكما حبووالتشير بالحائط عْثَانُ بْنُأْدِاشَيْبَ تَنْإِ بَحِيْرِغَنْ مَنْصُورِعَنْ آبِ وَاتْلِعَنْ مُنْيَعْ وَالْ رَائِيَنِي نَا وَالْبَيْ صَلَّى الله عليه وَّسَلَّم نَمَّا شَّى فَأَتَّى شُكًّا قَوْمِ خَلُفَ حَايِّطٍ فَقَامَ كَا يَفُومُ لَكَذَكُمُ فَاللَّ فَانْتَبَدْ مِنْهُ فَاشَارَاكَ عِنْتُهُ فَفَمْتُ عِنْدَى عَقِيهِ حَتَّى فُرْعُ كَا وُلِعندَسُباطةِ فَوْمِرٌ حَدَّثنا كُونُونُوعُمْ مُ حَرَّثنا شَا عَنْٖهَ مُصُورِعُ أَبِهِ وائلِ قالَكَاذَا بُومُوسَى لِلْأَسْعَرِيُّ فَيُ فِي الْمُؤْلِ وَيَقُولُ إِذْ بَنِي اسْرَائِيلَ كَانَ إِذَا اصَمَاتِ ثُوْبَ أَخْدِهِمُ ؙۊؙٛۻؙڎؙؙؖڡٚڨٛٵڵؙؙۘٛۻؙۮ۫ڹڣؙڎؙ۫ٞؽؙؾؙڎؗٲۛؗۨؗؗڡ۫ڛڬٲڎؘٮۺؗۅٛڵؙڵۺڝۜ۬ڸڵۺۘۼؖڮ ۅڛؘڷٚؠڛٛؾٳڟڎۜۛڨۄۣ؋ڣٵڶٙ؋ٳڠؙٲ؇ڹٳٮٛڝۼۺؙٳڶڵڡڔڝڽڹؖٵ خُوَلُ إِلَا لَمُنَيِّ حَلَىٰ أَيْحَى عَنْ هِ شَامِرِ حَقَرَبْتَىٰ فِاطِيَّةٌ عَنْ أَسْما أَقَالَـ أَ

حَاءَتِ أَفْرَأُو إِلَى المنتي صَلَى اللهُ عليه وسَلَّم فقالتُ أَرَأَيْتَ إِحْدَا بَا الْمُصْفِي النَّوْبِ كَيْفَ تَصْنَعُ قَالَ مَحْتُهُ فَرَتَقُرْضُهُ بِالْمُاءِوْمُ <u></u> ۅؿؙڝٳۧڣيو\* حَدَّثنا مَحَلُ نُسَلامِ حَدَّثنا ٱبُومُعَا وَيَةَ حَرَّبْنَا إِسْنَا مُنْ عُرُونَ عَنَابِيهِ عَنْ عَالْتُ تَعَالَتُ جَا نُ فَاطِهُ بِنُتُ أَن كجيش الحالنتي كأتسعليه وسكم فقالت بارسوك الله أن الْمَرَأَةُ أُسْتَكَاضُ فَالْوَاظُهُرُا فَادَعُ الصَّلَاةَ فَقَالَ رَسُولُ ا تُسِصَّلِّ إِللَّهُ عليهُ وسَلَّمُ لِلَّا إِنَّاذَ لِكِ عِرْقٌ وَلَيْسَ جَنْفُ إِفَا ذَا أَقُلَتُ حَيْضَتُكِ فَدَعِى الصَّلَاةَ وَإِذَا أَدْبَرَثَّ فَا عَنْكِ الدَّمَ ثُمُ صَلَّى قَالَ وَقَالَ إِنْ ثُمْ تَوْصَّا عِي لِكُلِّ حَقَّ يَجِيَّ ذَلِكِ الْوَقْتُ \* بَاكِ مِنْ عَسُلُ لَكِيٌّ وَفَرُكِهِ وَعُسُ مَانِصِينُ مِنْ أَنْرُاةٍ \* حَدَّ ثَنَاعَيْدَانُ أَخُرِنَاعَيْدُاللهِ ثُلْل ٱنْجَرِنَا عَرُونُهُمُ مُونِ الْجَزَرِيُّ عَنْ سُلَمَا ذَبْنِ بِسَارِعَنْ عَاصَّةٌ افالتُ كُنْتُ أَغْسِلُ لِلْإِنَامَةَ مِنْ تُوبِ النِيْصَلِ اللهُ عَلَيْهِ وَ فَيُ جُ إِلَى ٱلصَّارِةِ وَلِذَّ بُقَعَ الْمَاءِ فِي تُولِهِ \* جَدَّ لِمَا فَتَيْبُهُ مِنْ بَزِيدُ حَدِّ تَناعَزُو بُنُهَ يُمُونِ عَنْسُكُمْ اَنَّ بُنِ بِسَارِقَالْ سِمَعْتُ عَاثَيْنَةً حَ وَحَنَّنَامُسَدَّدُ حَنَّ ثَنَاعَيْدُ الواحدِ حَنَّ ثَنَا إَعْرُونِهُ مَيْ وَنِهُ مَنْ مُنْ مُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ عَادُسُةً عَن الْبَغِ بَصِيبَ الْنُوْبَ فَقَالَتُ كُنْتُ أَغْسِلُهُ مِنْ نُوبِ رَسُولِ اللهِ صَّلَةً اللهُ عَلَيْهُ وسَلَمْ فَيَخْرِجُ الْمَالَصَّلَاةِ وَأَتَرُالْفَسُلِ فَتَوْيِهِ بُقِعُ الْمَاءِ \* بَالْجِلِّ الْجَلِّ إِذَا عَسَلَاكِمَا بِهُ اَوْعَيْرُهَا ٧ عندمالك

حَنَّ ثَنَاعَبُدُ الْوَلِحِدِ حَنَّ ثَنَاعَ ثُرُونِهُ مَنْمُ وَيْ قَالَ سَالْتُسُكِّ نُرَيِّيَارِفِالثَّوْبِ تَصِيبُهُ الحنابةُ قال قالتُ عامُّتُهُ أُنُ آغُسُلُهُ مِنْ تُوب رسُولِ اللهِ صَلِي الله عليه وسَلَّمْ إِلَى الصَّارَةِ وَأَثُرُ الْعُسَيْلِ فِيهِ بُقَعُ الْمَاءِ \*حَدَّثُنْ كَهَادَ بِّن دِسَارِ عَنْعا مُشْةً إِنَّهَ كَانْتُ تَّغَشِّ إُصَا إِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ ثِمْرًا زَاهُ فِيهِ بُقَّعَةً أَوُّ بُفَّعً أبوالالاء بل والدوات والغيم ومرابض ٳٞٳؙۏؙؠؙۅٛڛٙؿ؋ۮٳڔٳۘڶؙؙٛٛٛٛڔۧۑڋؚۘۅٙٳڵڛۜۯڣڹڹۅؗٲٚێٛؽڒۘؽؙڎ۬ٳڮٙڿڹ۫ڋ فقالهاهُنَا وَتُمْ سَوَاءُ \* حَدَّثناسُلِمِا ذُبُنُ حَرِّب حَدَّثنا حَادُبُنُ زَنْدِعِنَ أَيُّوبَ عَنَاكِهِ فِلابِهَ عَنَ أَضِي بِمِاللَّكِ قَالْهَدِّمُ أنَاشُ مِنْ عُكُلِ أَوْعُرُينةً فَاجْمَنُو وَالْلِدِينَةُ فَأَمَرُهُمُ النَّهِ صلّى الله علبَّه وسَلم طِيقًاج وَانْ يَشْرُيُوا مِنْ أَبُولِهِا وَالْبَانِ فَانْطَلَقُوا فِلْمَا صَحُّوا قَتَكُوا رَاعِي النِّيصَلِي السَّعليه وسَ وَاسْتَافُواالنَّهُمْ فِي اءَ لَلْبُرُفِي وَلِوالنَّهَارِ فَبَعَثُ فِي ا قَالَ ٱبُوقَلَا بَةَ فَهُ وَلا إِسَرُقُوا وِقَتَكُوا وَكَفَرُوا بِعُدِا بِمَانِهُمُ وَحَارِيوُا اللَّهُ وَرَسُولَهُ ﴿ حَالَيْنَا آدَهُ رَحَالَتْنَا شُعُبةُ أَجْرَبًا آبۇالتَّبَاّ ج يزيدُبُنُ خَيَيْرِعُنُ آئِسَ قال كان النيَّ صَلى اللهُ

نَالِمَهِ أَسَاتِ فِي السَّمْ زِوَالْمَاءِ وَقَالَا لَرَّهُرِيُّ لِأَمَاسُ عِمَالُرُيْفِيَّرُهُ طَاعُمُ أُوْرِيحُ اولُوْنُ وقالَ حَادُلا مَاسَ رِينِ يَّةِ وقَالَ الزَّهُرِئُ فَعَظَامِ الْمُؤْتَى نَعُوا الْفِيرِ وغَيْرِيْ ادْرَكْتُ السَّامِنْ سَلْفِ الْعُلَاءِ بَمْنَسْنِطُونَ بِهَا وَبَدَّهِ مَنُونَ إِبْرَوْنَ بِهِ بَأْسًا وِقَالَا بْنُ سِيرِينَ وَابْرَاهِ بِمُ وَلَا بَا سُ عَارَةِ الْعَاجِ \* حَدَّثْنَا إِسْمَ عَلَ حَدَّثْنِهِ اللَّهُ عِنِ إِبْ عُيَيْ إِلَيْهِ بِنَعَبُدِ اللَّهِ عِنْ أَنِي عِبَّا إِسْ عَنْ كُيُونَةُ أَنَّ رَسِيُّو اللهصكلي تقدعليه وسلم سُيِّرَعَنْ فَأَرَةٍ سَفَطَنْكُ ففال الفؤها وَمَا حَوْلَا فَاطْرَحُوهُ وَكُاوُا سَمْنَكُمْ \* عَلِيْنُ عَبْدِ أَلَّهُ حَقَّانَامَعْنُ حَدَّنَّا مَا لِكُ عَنِ إِنِّ شَامِ اللَّهِ عَنِ إِنِّ شَامًا علام المالية عُسُوا للهِ بنعَبْدِ اللهِ بْنِعُنْنَهُ بْنِمُسْمُودٍ عِنَا بنِعِبَّا سِعَرَا يَمْوُنَةَ أَنَّالِنَةً صَلَىٰ الله عليه وسَلَم سُئِلَ عَنْ فَأَ رُوْسَقَطَلُهُ إفى مَن فقال خُذُوهَا وَمَا حَوْلَهَا فَاطْرَحُوهُ قَالَمُعْنَ مَالِكُ مَالُا أُحْصِيدِ بِقُولِ عَنِ ابْنَ عِبَاسِ عَنَمْ يُمُونَهُ مَ *ڿۘۮؙۑڹٛڿ*ۣۜڶؘڂؠۯڹٵۼؠ۠ۮٳۺٳڂؘڿڔڹٳڞؘ*ڿۯٛ*ۼڽ۫ۿٵۄؚۛڹڽڞؙؽ عَنْ آبِيهُ رَبِرَةً عِنَالَبِنِي صَلِّمًا لِتَلْهُ عَلَيْهُ وَسِلْمِ قِالَ كُلُّ كَلُّهُ يُكُّ الله المنابيل المربكونُ بومَ القيامة كُهَيْئِهَا إذْ طُ تَفَيَّرُدَ مَّا اللَّوْنُ لَوُنُ الدَّمِرُوالْعُرُفِ عُرْفُ إِلْمُسْكِ لَلْ الْبَوَّلْ فِي لِلْمَاءِ الدَّلِيمِّ \* حَدَّثْنَا ٱبُوْ ٱلْمَايِ الْخُبَرِيٰ الشَّعْمَةُ كَأَخْبُونَا مورد عوسي بدون الماء الأعمارة مورد عوسي والترارية مورد الماء الماء الأعمارة مورد الماء الماء الماء الأعمارة مورد الماء الماء الماء الأعمارة مورد الماء الما اَبُوالْزِنَّادِ أَنْعَبْدَ الرَّمْنِ بْنَهُ وَمُزَّ الْاَعْرَجَ حَدَّ تَدَانَّدْ سَمِعَ أَبْا هُرَيْرةً أَنَّهُ سِمَعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى الله عليه وسَلَّم يَفُول مَعْنُنْ ٠٠ الآخرول

اله عادة وسيدة الموسية أولا. من الموسية أولا. من الموسية الموسية الموسية الموسية الموسية أولا الموسية أولا الم الموسية الموسي من المعادة ان سائل المادة ان سائل المادة ان سائل المادة ان سائل المادة ٱلْأَيْخِرُونَالسَّا بِفُوْنَ وَبِالِسْنَادِهِ فِإِلَا لَا يَبُولَنَّا ٱخْذَكُمْ فِي الْمِيا مرسانه و ما من المرابع و المان من المان ال ىماڭە غلىم وسلىركاز بْصَلِيمِيْرَا علظهره ببن كيفيه وأنا أنظرلا أغنى كَّانَتُ لِيُمُنْعَدُ فَالْجُعَلُوا بَضِيَ بُغُضٍ ورسُولُ اللهِ صَلَىٰ الله عليه وسَ الْمُرْفَالَ اللَّهُ مِّرِعَلِيْكَ بِفُرَيْشِ ثَالِ نُحَرِّاتٍ فَشَقَّ عَلِيْهِ دَعَاعَكِيهُم فَالْ وَكَانُوا يُزُوُّنَ أَنَّ الْدَّعْوَةَ فِي ذِلِلِغَالِمُ

مِّ فَقَالِ اللهِ عَلَيْكَ بِأَيْجَهُ لُ وَعَكَنُكَ بِعُ مْعَيْطٍ وَعَمَّالسَّابِعَ فَلَمُ يُخْفَظُهُ قَا الله عَليْه وِسَلْمَ صَرْعَى فِي الْقَلِيبِ قِلْسِ مَدُرُّ لِال النزاق وَالْخَاطِ ويَخُوهِ فِالنَّوْبِ وَقَالِ عَرُونُهُ عُرُّواَنَ خرَجَ رَسُولَ السَّصِلِي أَسْعَلَيْهُ وَسَلَّمُ ذَّمَرَ؟ عَنْ يُبِينَةُ فَذَكِرِ الْحَدِيثَ وِمَا تَعَمِّ النِّيُ صَلَى الله عليْه وسل مَّةُ إِلاَّ وَقَعْتُ فِي كَفِّ رَجُلِ مَهُمِ فَنَّ لَكَ بِهَا وَجُمْ وَجُلِهُ \* حَلَّاتُنَامِي نُ وَشَفَ حَدَّنْنَا سُفَيانُ عَن عَنْ اَدْمِن بْنِ مالكِ قال بَرْف البنيُّ صَلَّى اللَّه عليْه وسَلَطْ قَالَابُوعَبُدِ الله طَوَّلَدُ أَبُ إِنَّ الْمُحْرِيدُ قَالَ أَخْبَرُنَا يَعَى ثُلُوبً قال حدثني مُمّيد قال سَمِعْتُ أَنستاعن الني صَالِ المعالية للايجنوز الوضؤ بالتبيذولا بآلشكر وكرهنه سَرُ وأيوالعالمة قال عطاء التّيمي أحبُّ إلى من الوصَّ بِالْأَرْتِهِرِيَ عَنَا فِي سَلَمَ عِنْ عَالِّشَةً عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه وَإِعلِيهِ إِنَّ الْمُرْبِضَةُ \* حَرَّبْنا فِي أَنْعَىٰ إِنْ سَأَوْ سُفْيَانُا بِنْعُبِينَةً عَنْ إِي حَانِمِ سِيمَ سَهُ لَ بَنَهُ (القانية) (المالية المالية الم الساعد

التساعيي وَسَأَله النَّاسُ وَمَا لَيْنِي وَمُنْيَهُ ٱحُذُمِا يَتَى ُدُووِيَ بُرُحُ النِّي كَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ فِقَالُهَا بَغِيَ آحَدُ ٱعْلَوْبِهِ مِنْيَكَانَ عُلَيْ يَجَيْءُ بِنُرُسِهِ فِيهِ مَأْمُ وِفِاطَةُ نَعْنِيهِ \_\_ السِّوالِيِّ وَفَالَا بِنُعَبَّا إِسْ بِنُ عَدَالْمَنَّةُ الله عليه وسلم فاسُكنَّ حَلَيْنا ابْوَالنَّعْ إِن حَلَيْنا حَادُ ۑۑؿ۬ۼٞؽڸۏ۬ۮؘڹڹڿڔۑڔٷ۬ٳۮۣڕ۠ڎڎؘٵٝٵؠۑڎؚڨٳڵڶؽۜؽؙ كِلِالله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فُورِ عَدْ نُهُ يَسُنَّنُ بُسِوَ السِيدِ عُ أُعُ والسِّواكُ في فِيهِ كَأَنَّهُ يَنْهُ وَعُ \* حَرَّبُناعُمْ إِ ابْزَادِهِ شَيْبَةَ حَتَّاننا جَرِيُرِعن منصُورِعن آبِي واتْلِعَنْ خُدُّ فالكانالنتي صلى الله عليه وسلم إذاً قامَ مِنَ اللَّيْنِ المُشْوَ فَاهُ بِالسِّوَائِةُ بِالسُبِ دَ فَعِ السِّوَائِ إِلَى الْأَكْتُر وقالَعَقَّانُ حَرَّيْنَا صَغُرُنُ بُحَوْرَيَةٌ عَنَا فَعِ عَزِا بُنِ عُمَرَ إِنَّ النَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وِسَلَّمْ قَالْ كَافِي تَسْتَوْكُ مِسْوَاكِ فِئَا يَنِ رَجُلُونِ لَكُنُ هِمَا أَكْبُرُ مِنَا لِآخِرَ فَنَا وِلْتُثَالِيَتَهِ لَكُ ٱلْآ مِنْهُ مَا فِقْيِلِ كُثِرُ فِي فَعْتُهِ إِلَىٰ لَا كَبُرِمِنْهَا قَالَا بِوَجِهِ اللهِ انْحَصَرُهُ نُفَيْدُ عِنْ لَلِهَا دِلِيُعَنْ انْسَامَةَ عَنْ مَا فِعِ عِين ابْنِيغُرُ بائب فَصَيْلُ مَنْ بَاتَ عَلَىٰ لُوصُنُوعَ مُكَانَّةُ 'چَّلُنْنُمُفَا تِلْ خُبِرَنَاعَبُلُا لَهِ آخْبِرَنَا شَفَٰلِأَنْ عَنْ مَنْصُوُ عَنْسَفُهِ بُنِ عُبُيُدَةً عِنِ البَرَاءِ بُنِعا ذِبُ فِالِ فَالِ لِلْإِنْ صلى الله عليه وسلم إذَّا أنَّينُكُ مَعْنَيَهُ عَلَيْهُ فَوَقَدُّ

لِلصَّلاة تُمُاصْطِعْ عِلَيْشِقِّكَ الْأَيْمَن ثُمْرَقُوا لَّهُمَّ مُسْكُنُّ جُمِهِ النَّبُكَ وَفُوضَتُ أَمْرِى إِلَمْكَ وَالْجَأْتُ ظُهُرِي الْمُكَ غُبَةً ورهُنةً البُك لا مَنْا ولا مَنْحَ مِنْكُ الآالك لَلَّهُ مِّ آمْنُتُ بَيِنَا بِكِ لَّذِي أَنْزُنُتُ ونَبِيِّكِ الَّذِي أَرْسَلُتُ إِفَانَ مُتَّ مِنْ لَيُلِيدَكَ فَانْتَ عَلَى الْفِطْرَةِ وَاجْعَلْهُنَّ ٱ رِحْرَ مَا تَنَكَأَمُونِهِ قَالَ فَرَدَ دُنُهَا عَلَى النيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فلا بلغتُ اللهُ مِن مَنْ بَكَايِكَ الَّذِي الْزُلْتُ فلن ا وَرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ فَالَ لَأُوَنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ ( به الله الره الرحب عنه كاب الغسل) وقوله تعالم وَانْ يُكُنَّمْ جُنَّا فَاظَّهُرُوا وَإِنَّ كُنتُمْ مُرْجُ وُعِ إِسَفَرا وَجَاءً أَجُدُمنَكُم مِنَ الْعَائِطِ أُولا مُسْخُ النَّهُ فَلْ يَجْدُو الْمَاءُ فَيَمَرُ واصَعِيدًا طَلِيبًا فَامْسَحُ وابُوجُوهِ وَانْبِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللهُ لِيَجْهَ لَعَلَيْكُمْ مِنْ حَرَبِ وَلِكُنْ إِ لِيُطَلِّقِرَكُمْ وَلِيْجَ نَعِمُنَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَكُمْ تَسْتَكُرُونَ وَقَوْلًا تَقَاجَلَ ذِكْرُه بِأَلَيُّهُا الَّذِينَ آمَنُوالِأَنْفُرَبُو اللَّصَالِحَ وَنَمْ شَكَارَى حتى نَعُلُوامَا تقولُون ولا جُنباً الآعابري حَنَّى تَعْتَسَيلُوا وَإِنْ كَنْتَ مُرْضَى أَوْعَلَى سَفَوا وْجَاءَا وْ جيدًا طَلِتيًا فَا مُسَعُوا بِوُجُوهِكُمُ وَابْدِيكُمُ انَّ اللَّهُ كَا نَ عَفْوًا عَفُو رَّا لِهِ السُبِكِ الْوُضُوءَ فَبْلِ الْعُنْسُلِ حِتْنَا عَبْهُ اللهِ بِن وسُفَا خُبِرِنَا مَا إِلَا عَنْ هِشَامِ بِنِ عَنْرُوةَ

كنشة زؤج البتي صلّاله عليه وسلّمكادً مِنَاكِنَا بِهِ بَدَ افْعُسَلِ بِدِيهِ فَرْتُومَّنَا كَا يَوَضَّالِلْمِ إَسَمَا بِعَهُ فِي الْمَاعِ فِيُخَلِّلُ بِهَا أَصُولَ اللَّهِ وُضُوَّ وُلِلْصَلَاةِ غَيْرِي جُلَيْهِ وِغَسَلَ فَرُجَّهُ وَمَا أَصَ مِنَالُا ذَى بِنُ أَفَا ضَ عِلْيُهِ اللَّهَ تُرْيَحَى رَجِلْهِ فَفَسَ هَذَاءُ مُنْ لُهُ مِنَ الْمِنَانِةِ \* بَائِ لصَّمدِ حدَّ بَيْ شُغُبَّةُ كَدَّبْنِي أَبُونَكُرُ بِنُحَفْصٌ فَال السِلَةَ يقولُ دَخِلْتُ إِنَا وَاخُوعَا لَمَنَةً مِنَّالِرَصَّا السِلَةَ يقولُ دَخِلْتُ إِنَا وَاخُوعَا لَمَنَةً مِنَّالِرَصَّا ائبثة رضي للدعنها فسكاكمانا خوهاعن غشل النبتي صَلِّي اللهُ عَلَيْهِ وسَلَمْ فَلَكَنَّ بِإِنَاءٍ مُغَوَّامِنُ صَاعٍ فِإغْنَيْ وَافَا سَنُ عَلَى رَائِسِهَا وَبَيْنَا وَالْمِلْذِي وَالْمِلْوَاتِ وَالْمِلْوَالِيَّالِيَا وَالْمُؤْدِدِ اللَّهِ فَالْمُؤْدِدِ اللَّهِ فَالْمُؤْدِدُ اللَّهِ فَالْمُؤْدِدِ اللَّهِ فَالْمُؤْدِدُ اللَّهِ فَالْمُؤْدِدُ اللَّهِ فَالْمُؤْدِدُ اللَّهِ فَالْمُؤْدِدُ اللَّهِ فَالْمُؤْدِدُ اللَّهِ فَالْمُؤْدُدُ اللَّهِ فَالْمُؤْدِدُ اللَّهِ فَالْمُؤْدِدُ اللَّهِ فَالْمُؤْدُدُ اللَّهُ وَالْمُؤْدُدُ اللَّهُ وَالْمُؤْدُدُ اللَّهُ وَالْمُؤْدُدُ اللَّهُ فَالْمُؤْدُدُ اللَّهُ وَالْمُؤْدُدُ الْمُؤْدُدُ اللَّهُ وَالْمُؤْدُدُ اللَّهُ وَالْمُؤْدُدُ الْمُؤْدُدُ اللَّهُ وَالْمُؤْدُدُ اللَّهُ وَالْمُؤْدُدُ اللْمُؤْدُدُ الْمُؤْدُدُ الْمُؤْدُدُ اللَّهُ وَالْمُؤْدُدُ اللَّهُ وَالْمُؤْدُدُ الْمُؤْدُدُ الْمُؤْدُودُ الْمُؤْدُدُ الْمُؤْدُدُ الْمُؤْدُودُ الْمُؤْدُدُ الْمُودُ الْمُؤْدُودُ الْمُؤْدُودُ الْمُؤْدُودُ الْمُؤْدُودُ الْمُؤْدُ الْمُؤْدُ الْمُؤْدُ الْمُؤْدُ الْمُؤْدُودُ الْمُؤْدُودُ الْمُؤْدُ الْمُؤْدُودُ الْمُؤْدُ لِلْمُؤْدُ الْمُؤْدُ الْمُؤْدُ الْمُؤْ صَاعِ \* حَدَّنناعَبْدُ اللهِ بنُ عِهِ حَدَّنَا يَخْتَى بُنُ آدَمُ حَدَّ شَكَا

زُهُ رُعِنَا بِإِنْ إِنَّ اللَّهُ مُنَّا اللَّهُ جَعْفُرِ أَنْهُ كَا نَعْنِدُ جَابِرِيمُ ٱللَّهِ هُوَوَا بُوهُ وعِنْدَهُ قُومُ فِسَالُوهُ عَنِ الْنُسْلِ فَقَالَ بَيْكُمُ حَاعَ فَقَالَ رَجُلُمُا يَكُ فِينِي فَقَالَ، جَامِرُكَانَ بَرْفِي مَرَّ هُوَا فِي فِي نِنْكَ شَعَرًا وَخَيْرِمِنِكَ ثَوُّا مَّنَا فِي تُوْبِ \* حَقَّاتُ ٱبُونْفَيْمْ حَتَّانَا ابْنُ عُبَيْنَةَ عَنْعَبْرُوعَنْ جَابِرْبُنِ زَنَّدِعِنَا بْرِ ٱنَّالنِّيُّ صَلِّ إِلَّهُ عَلَيْهُ وسَلِّمُ وَمَنْهُ وَنَهُ كَأَنَّا بُفْنَسِلًا إِنْ مُ إِنَاءِ وَاحِدٍ قَالَ لَيُوعِبُولِ لِلْهِ كَاذَا بْنُغْيَيْنِهُ يَقُولِ أَخِي عَنِ انْ عِيَّا سِعِنْ بَهُونِهُ والصَّيِّ يُرِمَّا رَوَاهُ ٱبُونَهُمُ \* وَقَالَكُ مَزِيدُ بَنُهَا رُونَ وَبَهُنُ وَلَلِهُ لِيَّى عَنِ شُغِيَّةً فَدَرَضًاعٍ \* \* أَ بَا بِنُ فِي مَنْ اَفَاضَ عَلَى رَاسِه تلاه وَا \* حَدَّ ثَنَا اَبُونُهُ حَنْهَا زُهَ بْرَعْنَا دِلْسُحا فَ حَذَنْبِي سُلَمَا ذُبُوصُ رَعِ حَدَّتِي مُ ابن مُطْعِمِ فال فالرسُولُ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم المَّاأنا فَأُفِيضَ عَلِيرًا سِي ثَلَاثًا وَاسْنَا رَسِد نِهِ كِلْتُهُمَا \* حَتَّاثُ إِنْ يُنْ بَنِنَا إِرِ حَدِّ ثَنَا عُنْدُرُ حَدِّ ثَنَا شُفْعِتْ عَنْ مِخُولُ أَنْ رَّا عن هُوَ تَدِينَ عِلَيِّ عِنْ جَابِرِيْنِ عَبْدِ اللهِ فَالْ كَانَّ النَّهُ مَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم يُفِرْغُ عَلَ رَأْسِهِ ثَلَا ثَا \* حَدَّ ثَنَا ٱبُونُو حَدِّتْنَامَعُ مَرْبُنُ يَعِيى بُنِسِامِ فَالْ حَدَّثِي أَبُو جَعُفَرِ فَالْ قَالَ إِي جَابِرُ بْنُ عِبْدِ اللَّهِ أَنَّا فِي ابْنُ عَلِّكَ يُمَّرِّضُ بِالْحَسَّنُ مُ ابْن لَحَنَفِيَّةِ قَالَ كَيْفَ لَلْ الْفُسُلُ مِنَ الْجَنَايةِ فَقَالَيُّ النَبِي صَلِي الله عليه وسكر مَا خُذُ ثلاثة ٱكُفِّ وَيُفِيضُ على دَأْسِهِ فَرُيفِيضُ عَلَى سَارِّرُ جَسَدِهِ فَقَالُ لِي الْحَسَنُ

رُجُلَكِزِيزُالشَّعَرِفَقُلُنُ كَانَالِبِيْ صَلِحَاللَٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَا كُنُّ شَعَرًا\*بأنب الْغُسْلِمَةٌ، وَآجِدَةً\*حَدَّ مَعَبَلَ حَدَّثناعَبُدُالُواحِدِعِنِ الْأَعُشِعَنْسَا كُرْنِيبِ عِزِا بِنِ عَبَّاسٍ فَالْ قَالْتُ إِنْ مَبَّ تُ النبيِّ صَلِحاً لَيِّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا ۗ لِلْغُسُلَ فَعَا زْنُيْنِ أَوْتِلَا ثَا ثُرُ ٱفْرَعَ عِلْ عَمَا لِهِ فَعَسَّمَا لِهِ فَعَسَّ فغسكل قدمينيه باب عِنْدَانْفُسُلِ \* يَحَدَّثْنَا مِحُرُبُ المُنْنَى حَدِّثْنَا ٱبُوعَا صِمِ عَنْ حنظلة عزالقاسيم شعائشة فالتكان النبي صلالله فأخذ بكفينه فبكأبش وأسوالا بمن شالا ٱلْاعْشُ قَالَحَدَّ ثِنَى سَالِمُ عَنْ كُرُبْبٍ عِزَا بُنِ عَبِّ مَبْهُونَةُ قَالَتُ صَبَبْتُ لِلنَّبِي صَلَّى لِللَّهُ عَلَيْهُ وَسَ فَافَرُغَ بِمَينِدَ عَلَىٰ بِسَارِهِ فَعْسَالُهُمَا ثُمْ غَسَالُوُ الْجَهُ مُثَلًا بِبَدِهِ الْإِرْضِ فِسَعَهَا بِالنُّرَابِ ثُمُ عِسَالِهَا ثُمْ مُجُثْمِعٍ بِبَدِهِ الْإِرْضِ فِسَعَهَا بِالنُّرَابِ ثُمُ عِسَالِهَا ثُمْ مُجُثْمِعٍ نْشَقَ نْزُعْبَهُڵۅۘڋؙۿعَه وَأَفَاضَعَكِ رَأْسِلْهِ نْمُ كُنَّ ئَلُقُ مُنْ وَثُمُ أَنِي عِينُدِيلٍ فَكُمْ يَنْفَضَّ إِمَا قَالَ أَبُوعَ بِدِاللَّهِ

يَمُونةً آزَّ النِّي صَلَّى الله عليه وسِكَّم اغتسَرَا مِن الجَا ى عن سه سيه وسيّم اعتسَرَ مِنْ الْجَالُونَ الْجَالُونَ الْجَالُونَ الْجَالُونَ الْجَالُونُ الْجَالُونُ الْجَالُونُ الْحَالُونُ الْحَالُونُ الْحَالُونُ الْحَالُونُ الْحَالُونُ الْحَالُونُ الْحَالُونُ اللّهِ اللّهُ اللّه إِذَا أَنْكُنُ عَلَيدِهِ قُلُرُعَ نُرِيًّا لِمِنَا بِدِ وَآدَ خِلَ أَبْنُ عُيْرُوا لِبُرًّا الْمِرَا اَبُنُ عَارْبِ بِدَلَا فِي السَّلَهُ وَرِوَامُ بِعَسْلَهَا ثُمْ أَوْ حَتَّنَا وَلَهُ بَرُ ابُنُ عُمَرَوًّا نُنْ عِبَاسٍ بَأْسًا يَمَّا يَنْتَضِ مُنْ عُسُلِ لَجِنَا بَهُ \* اجَدَّ ثناعَبُدُا لِلّهِ بِنُ مَسْلَةٍ ٱ خِبَرِنَا ٱ فَكُرُ بُنُ حُمُنِدِعَ مِن الْقَاسِ عِنْ عَامِّشَةً قَالْتُ كُنْتُ أَغْنَسِلُ أَنَا وَالْبَيْ الله عليه وسلم فن اناء واحد نَخْتَلُفُ أَبَدِ سَافَهِ تَحْدُ مُسَدَّذُ حَرِّنْنا مَعَادُعنُ هِ سَامِرِعنْ البيدِعنُ عَاكُشَةً قَالتُ كَانَ رِسُولُ اللهِ صَلَّىٰ الله عليه وسَلْمِ إِذَا عَشَكُمِ مِنَ الْنَابِةِعْسَلَبِدَهُ \* حَدَّ ثَنَا أَبُوالْوَلْمُدَحَدَّ ثَنَاشُعْنَهُ عَ آبِ بَكُرْ بْنِ حَفْضِ عَنْعُرُونَ عَنْ عَامَّتْهُ قَالَتَ كُنْتُ أَغْسُلُ آئاوالنبئ صليا تدعلبه وسلمر شايئاء واحد منجن وعن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عادمت مِثلًا وعن اَبُوُالُولِيدِ حَدِّثْنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبِيلِ للدِيْنِ عَبْدِلِ للْدِيْنِ جَدِ قال سَمِفْتُ أَشَرُينَ مَا لَكِ يَعْتُولُ كَانَ الْبَيْ صَكِلِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَ

Ji chelings har significant si بلان مِزْ إِنَاءِ فَاحِدٍ زَادَمُسُ لِرَسُولِ ٱللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وْسَلَّمُ مَاءً بَعَنْسَيلُ بِهِ فَاقْرَعْ على بدرية فغسكهما مرتبن مرتين أوثلا ثائمُ اوْعُرَا فُرْعُ بهنا لْأَدْرِي أَذَكُرا لَتَّالَثَةَ ٱمُلِاثُمُّ ٱفُوْعَ بَهِينِيهُ عِلَى شِيْ فِعْسَلْ فَرْحَهُ ثُمُ دَلِكَ يِدَهُ بِالْأَرْضِ أَوْبِالْكَانَظِ شُمْ ؿؘۜڞؗؠۻؘۜۅٛ۬ٳڛؾؙڹؙۺۊ<u>ؘۅۼڛڮۅڿۿ؞ۅٮڍؘۑ؋</u>ۅۼڛؘ كُلْسَه الْمُرْصَبَ عَلَ جَسَدِهِ ثُمْ تَتَحَى فَعْسَكُونَدُم يُدِ فَنَاوَلَتُهُ م الغس

يْرُقةً فَقَالَ بِيدِهِ هَكَذَا وَلَمْ نُرِدُ هَا \* بِالْ يَسِيدِهِ هَكَذَا وَلَمْ نُرِدُ هَا \* بِالْ إَجَامَعَ ثُمُ عَادَ وَمَنْ وَارْعَلَى فِيمَا يُد فِي عُسُرًا وَاحِدٍ \* حَدَّثْنَا إيُحَيِّنُ نُهُ بَشَارِحَةُ ثَنَا ابْنُ إِن عَدِيِّ ويحَيى ثُنُ سَعِيدِعَنُ الشُعْبَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بُنِ حِجَدِ بِنِ الْمُنْتَشِرِعَنْ آبِيهِ قَالَ ذِكْرُنَهُ القائشة فقالت تركم التدابا عند الرحمن كنت أظلمة رَسُولَاللَّهِ صَلِّيًّا لله عليه وسَلَّم فيَطُوفُ عَلَى سِلَّا يُوتِّتُ مَالِكِ قَالَ كَانَالْنِينَ صَلَّىٰ لِتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ رَبُّهُ وَرُكِلْ فِسَالًا إِ فِي السَّاعَةِ الْوَاحِدَةِ مِنَ اللَّهِ لِوَالنَّهَارِ وَهُنَّا حُدَى عُشَرَةً قَالُ فَلَتُ لِاكْنِيلَ وَكَا ذَيُطِيقَهُ قَالَ كُنَّا نَتُودَّتُ أَتَّهُ اُعْطِى َ فُوَةَ ثَلَا ثَيْنَ وَقَالَ سَعِيدُ عَنَ قَتَادَةً وَ إِنَّ اَنْسَكَا كَدَّ ثُهُ مُ يَسْعُ نِسْوَةً \* بِمَا بِصُلِمَ عَسْلِ الْلَذُي وَلَوْفِقَ مِنْهُ \* حَيِّثْنَا ابْوَالُولِيوِحَ أَنَا ذَائِدَةً عَنَا إِن حَصِيعَنَ اَبِي عَبْدِالرِّهْنِ عَنَعَلِيّ قَالَ كُنتُ رَجُلاً مَذَّاءً فَأَخَرُّتُ أَرْجُلُواْنُ بَبِثَا لَالْنَبْتَى صَلَىٰ لِلهِ عليهُ وسَلَّم لِلْكَانِ ابْنِيدٍ اَفْسَالُ فَقَالَ تُوصَّا وَاغْسِلْ ذَكَّ لِكَ \* بابِ مَنْ تَطَيَّبُ مُ اعْتَسَلَ وَبَقَّ اتْزُا لَطِّلَ حَدَّ تُنا ٱلْوَلْعَا كتَدُّننا أَبُوعُوانةٌ عَنْ إِبْراهِيمَ نُنْ عِجِدِ نُنَّا لَلْنُتَسْمِ عَنَّا ب الفال سَاكُتُ عَامُّتُهُ فَذَّكُرُّكُ فَلَا فَوْلَ ابْنِ عُمْرَ مَّا أُحِبًّا أَنَاصِبِمَ مُحْرِمًا أَنضَهُ طِيسًا فَقَالَتُ لَهُ عَاكِشَهُ أَنَاطَيٌّ

رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّمَ فُرَطَافَ فِي مِسَايِمُهُ فَمُ يُحْ مَّا ﴿ حَدَّ ثَنَا آدَهُ مِنْ أَبِي إِيَّاسٍ فَالْحَدَّ وَهُوَ ۚ كُوْرُهُۥ ۗ بَالْبُ اللَّهُ عَنِيلًا الشَّعَرِ حَتَىٰ اُهُ لَيْكُ الشُّعَرِ حَتَىٰ اُهُ وَاللَّهُ اللّ قَالَ ( وَى بَشَرَتَهُ ا فَاضَعَلَيْهِ \* حَدَّ ثَنَاعَبْدَ عَبْدُاللَّهِ فَاللَّا خَبَرَنَاهِ شَامُرُيْنَ غُرُوةً عَنَابِيهِ عِنْعَالِسَيَّ كاذرسُولُ اللهِ صَلِى لله عَلَيْهِ وسَلَمِ إِذَا أَعْنُسَا لِمِرَا لَ يَدَيْهِ وَتَوَصَّا وَصُوءَهُ لِلصَّالِاةِ بَرَّاغْتُ أُبَيْدِهِ شَعَرُهُ حَتَّى إِذَا ظُنَّ ٱنَّهِ قَدُارُوَكَ؟ الأث مُرَّاتٍ ثَمَ غَسَلِ اللَّائِرُ جَسَايِهِ وَفَالنَّ لَانَا وَرَسُولُ اللَّهِ مِسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مِنْ إِنَّا مَا وَوَ - مَنْ تُوصَّا فِي الحِيَابِيةِ عَبَّاسٍ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ عَن مَيْمُونةً فالتُّ وَصَهَعَ رَسُولُ الشِّلِ الله عليه وستلم وَضُوءَ للمِنَا بِنهِ فَأَحُبُ فَأَكُ فَأَلِيمِينِهِ عَمْ شِيمَالِهِ مُرْتَيْنِ أَوْتُلَا ثَا تُمُعْسَلُ وَ جَدُ ثُمُ ضَرَّبَ وِالْاُ زُضِ آوِالْحَارِيطُ مُرْتِئِنِ ٱوْتِلْا ثِالْمُولِطُمُ مُوالِسُتُكُ وغسَل وَ ﴿ وَهُ مُا عَيْهِ فِيْرًا فَاضَعَلَى رَاسِهِ الْمَاءَ ثُورً 

هَا فِي كَانَفُضُ بِيدِهِ ٱلْأُنَّ اللَّهُ الْ لَشَعِدِ إِنَّهُ جُنَّتُ مَنْ الْمُ كَاهُو وَلا يَسْتُرُونُهُ عَيُدُاللَّهُ مِنْ فِي لِل حَدْثنا عَثَا ذُبُنُ عُمَراً نُحَبِرْنَا يُونسُ عَرِي يُفرِيُّ عَنَا يَرْسَلَةَ عَنَا يَهُرِيرَةَ قَالَ أَفِيمَتَ الصَّالْوَيْعَةُ الصَّغُونُ قِيَّامًا فَرَجَ النَّيَّارِسُولُ اللهِ صَلَى الله عَليْهِ وَسَلَ فِلْمَا قَامَ فِي مُصَلِكُمْ وَكُو آنَهُ جُنْكُ فَقًا لَ لَنَا شَكَا لَكُمْ تُنْمَ رَجَعَ فَاغْنَسَلَ ثُمْ حَرَجَ لِلَيْنَا وَرَاسُه يَفْظُرِفَكُمَّرْفَصَلَّا مَعَهُ بَابِعَهُ عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مُعْرِعِ الرَّهْرِيِّ وَرَوَاهُ الْأَوْزَامُ عَنِ الزَّهْرِيِّ \* بَا مُبِ نَفُضِ لَيْدُيْنِ مِنَ الْعُسُرِ إِعَى الْجِنَابَةِ حَدَّثناءَبْدَانُ ٱخْبَرْنا ٱبْوَحَمْزَةَ قَالَ سِمَعْتُ الْأَعْمَ عنسَالِمِعنَكَرَبِ عِنَا بِنِعَبَّاسِ فال قالتُ مِّبُمُونَةُ وُضَعْ النبي صكالته عليه وسبار غشلا فسننزنه بنؤب وصبك عَلَّ يَدُيْدِفِغُسَ لَهُمَا ثُرُصَّتِ بِبَمِينِهِ عَلَيْشِمَالَّهِ فَغَسَلَ وَنَجَهُ فَضَرَبَ بِيَكِهِ الْأَرْضَ فِسَعَهَا ثُمُ عَسَلَها فَيَضْمَضَ وَاسْتَنْشُقَ وَعْسَلَ وَجْهَهُ وَذِ رَاعِيْدِ ثُرُصَّتَ عِلْمَ رَامِيْدِ عَلَيْجَسَدِهِ فَرُتَنَخَى فَعَسَلَ فَدَمَيْهِ فَنَا وَلَنَّهُ نُوَّبًا فَلَهُ يَا ُ فَانْطَلَقَ وَهُوبَنْفُضَ بَدَ نِهِ \* بَا ثَبُ مِنْ بَدَ اَ بِشَوْ الْإِنْ بُهِنِ فِي لْفُسُلِ \* حَدّ شَا خَلاَّ دُبْنُ يَجُنَّى حَدّ شَا الْبِرُاهُ فافع عَن المسرئن مُسلم عن صَفيَّة بنت سُنَّمة عَ قَالْتُ كُنَّا إِذَا أَصَابِتُ أَحَدًا نَاجَنَا بِنَّ أَخَذَتْ بِيدَيْهَا زُ المالافارات

الله ب مَنِ اغْسَكَ عُرُيا مَّا وَحُدَهُ فِي الْفَكُوةِ وَمَنَ السُّحَاقُ بُنْ نَصُرُ حَدَّثْنَاعَ بَدُالْرَدِّا فِيْ عَنْ مُعْيَرِعَنْ هَا مِرْبُنْ يِّهِ عِنَائِدِ هُرَّنُرُةُ عَنَالِبَيِّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسِلَمٌ قَالَ كَانَتُ ڲٚٳڷٮەعليه وسَلِم ٱنْ بَغِنْسِ لَهِ عِنَا لِالآ ٱنْهُ ۗ أَوْرُفَاهُ إِفِ الرِّهِ يَعْنُولُ نَوْفِ مِيَا حَجَرُنُوْفِ مِا حَجَرُ حَتَى نَظُرتُ بَنْوَالْسُرَائِلُ لِإِلَى مُوسِي فَقَالُواْ وَاللَّهِ مَا يَمُوسَى مِنْ بَاْسٍ وَاَخَدْثُونَهُ فَطَا لِحُوْضَرٌ بَّا فِقَالَ آبُوهُ رَبُرةَ وَالنَّهِ إِنَّهِ لَنَدَبُ بِالْجِرَسِتَهُ وْسُنْبُعَةُ صَنْرِيًا بِالْحِرُوعَنْ إِيهُ مُرَثِرَةً عَنْ الْبِيِّ صَلِيلًا لِلْمُعليثُهُ وسَلَّمْ قَالَ بَنْيَا الْتِرُبُ عَلَيْهِ السَّلَّا مُرْمَغْتُسَ لُعُرْلَا قَا فَحَتْ عَلَيْهِ جَرَادُمِنْ ذَهِب فِعَيَلَ بَوْب يَحْتَتِي فِي تُوْبِهِ فِنَا دَاهُ رَيْبُهُ يَا اَيِّوٰبُ الْمَرَاكُونَ اَغْنَيْنُكَ عَا تَرَى ٰقالَ بَلَى وَعِزَيْكَ بغني ببغن تركيك ورواه إبرأه بمءن موسى مَفْوَانَ بُرِّسُكَيْ عَنْعَطَاهِ بُنِ بِسَا إِرِعِنْ آبِي فُرَيْرَةً عِنَالَبْتِي صَكَرًا لِللَّهُ عَلَيْهٌ وَّسَلَّمَ فَالْ بَنْيَنَا ٱبُّونِهُ

- التَّسَيِّرُ فِي الفُسُلِ عِنْدَالنَّاسِ \* حَتَّمُنَا عَدُ اللهِ نُنْ مُسَلَّةَ عَنْ مَا لِكَ عَنَّ آبِي النَّضِرْ مَوْ لَي عُمَرُ بَنْ عُ اللهِ ٱنْ ٱبْامُتُنَّةُ مَوْلَى أُمِّرِهَا فِي بِنْتِ أَبِطَالِبِ ٱخْتَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أُمْرَهَ إِنْ يِنْتَ آبِي طَالِبِ تِقُولُ ذَهِبْتُ إِلَى سُولِ الله لِي اللهُ عَلَيْهِ وسَلَم عَامَّ الْفَيْرِ فُوجَدْ للهُ يَغْيَشِلُ وَفَاطَةُ مَعَ فَقَالَ مَنْ هَذِهِ فَقَلَتُ آنَا ٱثْمُهَا إِنَّ فَقَالَ مُرْجَبًا يُرَهَانِيَ \*حَدَّ ثناعَبُدَانُ ٱجُبَرَنَاعَبُدُا للدِ ٱخْبَرَناسُفْيانُ لْأَعَيْنُ عَنْسَالِمْ بْنِ لِمِلْكَعُدِ عَنْ كُحَدَرُبْ عَرْ مِ عِن مَهُونَةً قَالَتُ سَتَرَتُ النِيِّ صَلَّا للهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَهُوَ الجنابة فغسك ليد به تُرصَتَ بميند عَكَاشُمُ إلى فعَن اصكابد فرمسم بيده على كانط أوالأرض نُو وَلا الله الله وَعَرُ رَجُلُه و فَر ا فَأَضَ عَلَ جَسَدِهِ يَحَيَّ فَفَسَا إِقِيهُ يُهِ تَابِعَهُ ٱبُوعَوَانَةً وَابْنُفُضَيْرُ فَا وإذَا احْتَكُتُ الْمُؤَاةُ الْمُحَدِّثُ مَاعَبُدُ اللهِ مَنْ لُولُهُ المالية المالي مالينه الله وفي والمالية المالية الما بَرْنامالكُّئ هِشَامِرْنَعُرُوهَ عَنَّامِيهِ عِنْ ذَيْنَبَ بِنْتِ سَلَّةَ عَنْ أُمِّرِسَكَةَ الْمِرَّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّهَ أَفَّالتُ جَامَتُ أُمِّرُسُ امْرَاةُ أيطِلْهَ: إلى رسُولِ اللهِ صَلِى الله عليَّه وسَلَّم فَقِا نارَسُولَالله إِذَاللهُ لَا يَسْتُ عُهُ مِنَ الْحِيِّ هَلْ عَلَى لَمُزَاوَمُ إِذَاهِ عَاجُنَكَ فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَىٰ لِللَّهُ عَلَيْهُ وَسَا النفض التحقيقات إذَا رَأَتِ لِللَّهِ إِللَّهِ إِللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عوال المالك الم مالكافي الله تعالى ال

الي الك المالية المال عَنْ إِدِ وَافِمٍ عَنْ إِدِهُ رَبِينَ أَنَّ البَيِّ صَلِّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمُ لَفِنْكُهُ فِيَنْضِ كَلِرِ فِي الْمَدِينَةِ وَهُوَجِنْ إِنَّ فَاخْتَسَتْ مِنْهُ فَدْهُ فاعتسك مُرْجَاء فقال إن كُنْتُ الأباهُ ررة قال كُنْتُ وَيُشِي فِي السُّوقِ وغَيْرِهِ \* وقالعَطَاءُ يَحْتَدُ لِلدِّنْ وَ أَظَفَارَهُ وَيَغِلِنُ رَأْسَهُ وَإِذْ كُرُبَتُوصَّا ﴿ حَدْثَنَاعَهُ ٳؠ۫ڹؙػٵۮٟڂڐؙؿٚٮٙٵؽڒۣۑۮڹؙؙۯؙۯۼۣؖۼؖػۜۺٵڛٙۼؠۮٷٚڞٵۮؖ ٢ٮؘ۬ۺؙڹٛۜڡٲڵڮػڐۜؿۿڡؙٲڒٙڹؘؚڰٵۨۺڝٙڶڵۺؽڶؽۿۅڛڶ<sub>ۿ</sub> يُطُوفُ عَلَى هِيْسَائِهُ فِي اللَّيَانِ الواحدَةِ وَلهُ يَوْمَنْذٍ قِيْهُ رَافِعٍ عَنْ آبِهِ هُرَيْرَةَ قَالِ لَفِينِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَّمْ وَ وَأَنَّا جُمْنُكُ فَأَخَذُ مِيدِي فَهَشَتُ مَعَهُ حَيِّ فَعَد فَانْشُلُكُ تَبُنُ الرَّحْلَ فَاغْتَسُلُتُ ثُمْ خِئْتُ وَهُوقَاعَدُ فَقَالِ آيُنَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ فَقُلْتُ لَهُ فَقَالَ شَبِكَ أَنَّ السِّرِانَّ المُؤْمِنَ ذَ يَغْنَشِيلِ\* حَدَّثْنَا ٱبُونْغَيَّمْ حَدَّثْنَاهِسْنَا أُمُوشُيُّةً آئيَ كِيْرِعْنَ إِدِسَلَةَ قَالَ سَالُتُ عَائِشَةَ ٱكَانَ سَلَّا لَلَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ يَرُفُدُوهَهُ وَجُنْبُ فَالتُنْعُ وَيُتُوُّ كَـٰـــ نَوْمِ لِلْهِنُ \* حَدَّثْنا ثُنَيْبَةُ حَدَّثْنا الليَّانُ عَنْ نَافِمِ عِنِ ابْنِ عُمَرَ أَنْ عُمَرُ بْنَ الْخَطَّابِ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَا

آحَدُكُمْ فَلِيرُ فَدُوهُ وَهُوَجُبُ \* نَاكِ نْهُ يَنِاهُ \* حَتَّاثنا يَحِي بُنُ بَكِمْ حَدَّثنا اللَّهْ عَنْعَبَهُ وَلَيْهِ ٳٙۑڿۜڡ۫ڡؘ<sub>ۣ</sub>ڔٷڝڿڔڹڹۣۼڽ؞ؚاڶڗۿڹؘۣٷ۫ڠؙۯۅةۜۼٛٷڲۺڎؘۛڡؙٲڵڎ<sup>ؙ</sup> كانالنبخ صلى للدعليه وسلمراذا أزاداذ ينامروهونج عَسَا فِرُجَهُ وَتَوَصَّا لِلصَّالَةِ \* حَدَّثَنَا مُوسَى بُلُسُمِعَ حَدَّ نَنَا جُوَيْرِيَنَيُ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبُدِ اللهِ قَالَ اسْتَفْتَى عُمَرُ الَّذِيّ مست لل ألله عليه وسلم أينا فراحن فاوهو بحث فالف إِذَا تُوصَّالًا حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرِنَا مَا لُكُعَنَ عَيْداِنِيَّهِ بِنَارِعَنْعِبْ لِللَّهِ بْنِعُمْرَانَّهُ فَالْ ذَكَّرْنُحُمُ بُنْ عُ الخنظاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه تصيبه للنابة مَنَ اللَّهُ وَفَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى تَنَّاعَلَيْهِ وَسَلَّمُ الْوَصَّنَا وَاغْسِلُّ ذَكَ رَكَ ثَمْ مُمْ \* إِمَا جُسِلِذَا اللَّهِ الْلِيَاكَانَانِ \* مَعَانَهُ الْمُعَاذُ بْنُ فَصَالَةَ حَدَّثناهِ شَاعُرَ حَمَّدُ ٱبُونغَيُّم عنْ هشامِ عِن قُتادةٌ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ آبِي رافِعٍ عَر إِدِهُ رَبِّرةً عِنْ لَنْبِي صَلِّي اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ إِذَا بِخَلْسُ أَبُّنُ شَعْبَ أَالْأَرْبَعُ ثُمَرَجَهَدَ هَا فَقَدُ وَجَبَ لَغَسُلُ تَابَعُدُعَمُرُو ابْنُ مِّرْذُوقِ عَنْ شُعْبَةً مِثْلَهُ وقالِ مُوسَى حَدَّنْنَا أَبَالْنُ حَدَّ مْنَافْتَادَةُ أَخْبَرْنَا لِلْحَسَنُ مِثْلَهُ \* يَالْتُ عَسْل مُمايُصِيبُ مِنْ فَيْ الْمُؤْلَةِ \* حَدَّثْنَا ٱبُومَعْمَ وحدَثْنَاعَبُدُالُوارُ عَن الْمُنْ يَنْ لَمُعُلِّمَ قَالَ يَحْيَى وَأَخْبَرَ فِي ٱبُوسًا لَهُ أَنْ عَطَاءُ بُنُ

يَكَارِأَخْبُرُهُ ٱذَّزَيْدِ بُنَ خَالِدِ الْحُيَّةِ آخْبُرُهُ ٱنَّهْ سَأَلُّهُ ثُمَّا أَنْبُنَ عَفَانَ فَقَالَ أِرَأَيْتُ إِذَا جَامَعَ الرَّخِلُ أَمْرًا مَّذُ فَأَهُ يُنُ قَالَ عُمَّانُ بَتَوَصَّا كَأَبَتُوصَّالُلصَّلاةِ وَيَغْسِلُهُ كُوهُ وُفَا غنمانُ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلِّحًا اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ فَسَا عَنْ ذَلِكَ عَلِيَّ بْنُ أَبِي طَالِبِ وَالزُّبُئِرُيْنَ الْعَوَّامِرُوطَلِحَةً بُسُنَّ عُبَيْدِ اللَّهِ وَأَبَّ أَنْ كُعِبِّ فَأَمَرُ وَهُ بِذِلِكَ قَالَ يَخْبَى وَ ٱبْوُسْتَلِهُ أَنْغُرُوهَ بْنَ الَّزِّبْنُراَخُيِّرِهُ أَنَّا بَاأَيْوَٰبَ أَخْبَرُهُ أَنَّهُ سَمِمَ ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ لِتَدِصَّلِ اللَّهُ عَلَيْدُ وسَلَم \* حَدَّ ثَنَا ِّدَوُ حَدَّثنا يَخِيَعنهِ شامِرُنِيعُرُوهَ آخْبَرَفِ إِي فَالِ بَرِفَ ابْوَا بَوْتِ قَالَ أَخْبَرَ فِي أَبْنُ بَنَّ كَعْبِ انَّهُ فَإِلَّ بِارْسُو لله إذَ اجَامِمَ الرِّحِلُ الْمُؤَاةَ فَلَهُ يُنزُلُ قَالَ يَغِيبُ لَمَا مَسِّلُ إَةً مِنْهُ ثُمِّيتُوصَّا أُومُجِهَلِّي قَالَ ابُوعِبُدِ اللَّهِ لِعَسُلُمُ أَحْوَظُ وَذَاكَ الْأَرْخُ إِثْمَا بَيْنَكَ الإِخْسِلُ فِهِمَ، \* مِلْلَهِ الرَّحْمِزِ الرَّحِيبِيمِ \* إِبْ بِ وفول الله نعالى وتستكونك عن المحيض فُلْهُوا فاعتزلؤا التنساع في المجيض الى فولو ويجيت المتطهرين بالتيسي كثيف كان بدؤلكيض وقول النتي اللهُ عليْه وسَلِّم هَذَا شَيْخَ كَنَبَهُ اللَّهُ عَلَيْبَاتِ آدَمُعَ التبلام وفال بَعْضُهُ وَكَانَ أَوَّلُ مَا أُرْسِلَ الْحُصْ عَلَى بَيْنِ استرائل فالأبوع بألته وحديث النتي صكى اسعليه وا ٱكْنَرُونُ الْبُنْ الْإِكْرُولِلنَّفُسَاءِ أَذَا نَفِسُنَ \* ثَنَا الْمُرَالِلَّنُفُسَاءِ أَذَا نَفِسُنَ \* ثَنَا

عَلَيْ يُغَنِّى إِنْ عَبُدِ اللَّهِ حَدَّثْنَا سُفْيَانُ سَمِعْتُ عَبُدَالرحِينُ بَنَ القاسيم بن محكمتد فالسَمِعْتُ القاسِمَ يقولُ سَمِعْتُ عَالَمْتُهُ تفولُ وَعَنَا لِأَرَّى إِلاَّ لِلْحِ فَلاَّ كُنُّ بِسَرِفِ حِضْتُ إِنْدَخُلِعَلَى رَسُولُ اللهِ صَلِي الله عليه، وسَلم وَانَا ٱبْكِي قَال مَا لَكِ انْفُيسَتِ قلتُ نعَمُ فِقال إِنَّ هذا امْرُكَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى إبنات آدم فافضي ما يقضي اكحاتج غيران لأنظوفي البين إَنَّا لَتُ وَضَيَّحَ رِسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَنْ فِسَالِهُ مِالْتُ بَابِ عَسَا إِلَا يُصِرَا مِنْ فَحِمَا وَنَرْبِ لُو مُتَ عَنْ اللهُ بْنُهُوسُفَ حَدَّ نَنا مَالِكُ عِنْ هستَا مِ بْنِ عُرُوةً عَنْ أنبيد عن عائشة فالت كُنْتُ أرَجِّلُ ذَأْسَ رسُولِ أَسْصَا إللهُ عَلَيْه وسَلَم وَآنَا حَائِضٌ \* حَدَّ ثَنَا ابْزَاهِيمُ بْنُهُوسَى مُدُّرُ المُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْحَبَرُهُمُ قَالَ الْحَرَفِهِ شَامُ بْنُغُرُونَةٍ عَنْعُرُوةً ٱنَّهُ سُيِّلٌ أَيُّونُهُ مِنْ كَايُصُ ٱوْتُدِّرِنُهُ إِنِي المُوَاةُ وَهُيَجُرُنُ فَقِالْءُرُونَ كُلُّ ذِيكَ عَلَيَّ هَيِّنُ وَكُلُّ ا ذلكَ تَخُذُمُنِي ولينسِ عِلْمَ أَحَدِ في ذلِكَ بَاشُ أَنْمَرَّ سَنِّينَ اعَادِّشْهُ أَنَّهُ كَانَتُ تُرَجِّلُ رَسُولُ اللهِ صَلِي الله عَلَيْه وسَا وَهْيَ حَاثِضٌ ورسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمْ حِينَةً المُجَاوِرُ فِالْمَسْجِدِ يُدْ فِي لَمَا رَاسَهُ وهَى فِي جُرْيَتِهَا فَنُرْبَحْكُ وَهُ يَحَالِطُنُ \* مَا سُنِ فَأَ وَالْرَجُلُ الْفُرْآنَ فِي حُجُرُ امْرَآيَهُ وَهُي خَائِصَ وَكَأَنَا بُوُوَا يُلِيُرْسِلَ خَادِ مَهْ وَا كَايُضُ إِلَى وَزِينِ فَتَأْيَتِهِ بِالْمُصَعَفِ فَتُسَكُم بِعِلْوَيْتِ والمناب والمراد

أُمَّهُ حَدَّثُنَّهُ أَنَّهُ أَنَّ عَامُّشَةً خَرَّتَهُما أَيَّالِنِيُّ صَلِح إِلَّهُ عَلَيْهِ ٳػٲٮؘؿۜڲؽٛ؋ۼۛڿؚۣ۫ؽۊٲٮؙٵڂؖٲؽڞؙڎٝڔۘؽؙۺؙۯؖٲٳ۬ؿٚۊؙؖڶڹۗ ؠؙؖؾٛڸڹۣۛڡٚٲۺؙڂؽۣۻۜٞٲۅٙڸڬؽؙۻۯڹۣڡؘٵڛٵ٭ٮؘڐۜۺڶٵڷؠ۬ػؿڹڽؙ إِبْرَاهِمَ حَدَّ تُناهِشَاهُعِن يَحْنَى بُزَانِ كَنْرِعِنُ أَنِ الْنَالِمِ اللهُ أَنَّ زُيْنِ ابْنَةُ الْمِرْسَلِةَ حَدَّنْتُهُ أَنَّ أُمَّرِسَكَةً حَدَّنْتُهَا قَالَتْ بَيْنَا اَنَا مَعَ النبيِّ صَلَّى اللهُ عَلِيْهِ وسَلَّمُ مُضْعَلِعَةً فِي جُمْبِعَا حضَّتُ فَا نُسَلَكُ فَا نَصَدُتُ نِي نُمُكُنْ نَعُ فَرَعَانِي فَاضَطِّرَ ثُيُ مَعَهُ فِي لَكُوْنِيلَةً بَالْبَكِ مُبَاشَرَةِ الْحَائِضِ مَدَّثُنَا فِيْبَصَهُ مُخَتَّنَا سُفْيَانُ عَنْ صُورِعَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِعَنْ عَالِمِسْةَ قَالْتَ كُنْتُ عْنَيْ أَنَا والنِبَيْ صَلَّى الله عليه وسَلمِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ كِلا نَا ُمِنِّكَ وَكَانَ يَأْمُرُنِهِ فَآتَرُ رَفَيْبَا شَرُدِ وَٱنَا حَايُضُ وَكَانَ الْحَايُضُ وَكَانَ الْمُرْفِقِ وَالْمَا مُثَالِكَ وَهُومُ فَتَكِفِ فَأَغْسِلُهُ وَآنَا حَايِّضٌ حَدَّتْنَا اِسْمُعِيَلُ بُنُ خَلِيلِ قَالَ آخْبَرَنَا عَلَى بُنْمُسْمُ رِقَالَ اخْبُرَا ٱبُولِ سُحَاقَ هُوَالسَّنَّبُيَّ أَنْ عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ الْأَسَّودِعَنُ أبيد عَنْ عَادِّشَةَ قَالنُ كَانْتُ إِحْدَا نَا إِذَا كَانَتُ حَارِّضًا فَأَرَادَ رَسُولُ اللهِ صَكِيًّا لله عليْه وسَلَمَ أَذْ يُبَا شِرُهَا أَمَهَا ٱنْ نَتْزِرَفِ فَوْرِ حَيْضَتْ الْمُرْبِيا سِنْرُهَا فَالْتُ وَأَتُّكُم يَكُلُّكُ اِرْبَهُ ۚ كُٰ تَاكَانُ النِيْ صَلِي الله عليْه وسَلَمَ بَمُلِكُ إِرْبَهُ ۗ تَابِعُهُ خَالِدٌ وَجَرِيرُعِنِ الشَّبْبَ إِنِّ \*حَدَّثْنَا ٱبُوَالْبَغْ مَانِ

الحَيَّهُ الْعَيْدُ الْوَاحِدِ حَتَّهُ السِّنْسَانِي حَدَّثْنَاعَبُدُ اللَّهِ بْنُسْدَادِ والسَمِعْتُ مِيمُونةَ تَقُولُ كَاذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عليه وسَلَّم إِذَا اَرَادَ اَنْ يُبَايِشُوا مُرَاةً مِنْ نِسَايُهِ اَ مَرَهَا فَا تَزَرَتْ وَكُلْ الحَايِضُ وَرُواهُ سُفِّيانُ عِنِ الشَّيْبَ انِي \* بَا نُبِ بَ الْكَايْضِ الصَّوْمَ \* حَلَّهُ اسْعِيدُ بْنُ أَبِحَرُهِمَ ٱخْبَرْنَا جِلْدُ بْنُ جَعْفِرةال آخْبَرِ فِي زُنْكُ هُوَانِنُ أَسْلَمَ عِنْ عِيَاضِ نُعْدَالله عَنْ إَيَّ سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالْ حَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى السَّعليهُ وسكَّم فِأَضْعَ أَوْفِطُرِ إِلَى الْمُعَلَّى فَرَعْ عَلَى النِّسَاءِ فقالت إَيَامَعْشُرِ النِّسَاءِ نَصَدَّ فَنَ فَإِذِّ ارْسُكُنَّ ٱكْثَرَاهُ لِالنَّارِ إِنَّا إِنْ فَانَ وَهِمَ لِإِرَسُولَ اللهِ قَالَ تُكَيِّرُونَ اللَّمْنَ وَنَكُفُونَ الْعَيْشِيرَ مَا رَأَيْتُ مِنْ نافِصِ إنِ عَفْلِ وَدِينِ أَذْ هَبَ لِلْهِ الرِّجُلِ كَا زِمِمِنُ إِحْدَاكُزَ قَالْنَ وَمَا نَفْضَانُ دِينِنَا وَعَ يُرِرُزُ إِيَارِسُولَا لِلَّهِ فَالْ آلِيشَ شَهَادَةُ الْمُوَّاةِ مِنْلَ ضَفْتُهُ أَذُ اَلْإِيَّانُ مَا فَالْفِلْكِ مُنْفَعَنَا عَقَالِهِا اللِينَ خَلَتُ مُ تَصَوِّلُوا لِمُنْضَعِّلُوا اللهِ المُناسَ اتَقَفِي إِلَا انضُ لِلناسكُ كُلَّهَا اللَّا الطَّوافَ بِالْبَيْتِ \* [ وقال اِبْرَاهِ بِهُ لِهُ بِأُسَ اَنْ تَفْرَا ٱلْآيةَ وَلَمْ يَرَ ابْنُعِيّاسِ ا بِالْفِتْرَاءَةِ لِلْجُنْبِ بَأْسًا وَكَانَالْنِيُّ صَلِّ إِنَّهُ عَلِيهُ وِسَلَّمُ بَيْنَ إِيذَكُواللَّهُ عَلَى كُلِّلَّا حُيَانِهِ وَقَالَتَ أُمُّ عَطِيَّةً كُنَّانُو مُكُرّ اَنْ يُخْرَجَ لَلْيُحِنُّ فِي كُمِّرْنَ بِتَكْمُرِهِمْ وَيَنْعُونَ وِقَالَانُنْ عَبَّاسِ آخْبُرِنِ ٱبْوُسُفَيانَ ٱنَّ هِرَقُلَ دَعَى بِكِيَّا بِالنِّبِيّ اصليا تنه عليه وسكرفقرا فأذافي دبشيرا تتدالرهم الرحك

المحادد المالية المالية المالية المالية المالية المحادد المالية المال Jan State Formand State of the The start is significant the start of the st ast with a sample with the sample of the sam The state of the s - 11 - 11 de la 11 de المن المنال ورايا المنال المن ريا أهلالكماب تعالوا إلكاية الآمة وفالعطاء عنحابر صَّتْ عائمَتْهُ فَنَسَكِتُ الْمُنَاسِكَ كُلِّ إِلْعُبُالِطَّوْلَةُ ؠٱڵؠؙؾ۬ؿٷڵٳٮڞؾڷۣۅڣٳڶٳڷڴؠؙٳڎۜڵٲڎؙؿۼؙۊٲٮؘٵؠٛڿؽٛۜۅڣٳڶٳۨڷؽؖ ما الله على المالي والمالي والمالي والمالي والمالي والمالية المالية والمالية والمال نْعَالَى وَلَا تَنَأَكُاوُا مِيَّالُمُ يُذَكُّرُ ٱسْمُ اللَّهِ عَلَيْ من المعلى المعل وْلاَ نِذُكُو ٰ اللَّهِ الْمُؤْوَلِيَّا حِينَا سَرِفَ عَلَمْتُكُ فِدَ خَاعِمَ أَهُ من العالمة المالية الم المالية و صاليه عليه وسلم وأناائكي فقال ماينكا المالية المال قَلْتُ لَوَيْدِ دُتُ وَاللَّهِ أَنَّ لَمُ أَجْعُ الْعَامِ وَالْلَعَلَّاكِ نَفْس Come (las) agree and solder قِلْتُ نَعَمْ قِالَ فَإِذَّ ذُلِكِ شَيَّ كُنِّيُّهُ اللَّهُ عِلَ بِنَايِّت ما الدوراع المراق ا المراق الدوراع المراق ولالله مكالله عليه وسلالفاذ لك عرق ولش أَفْكُتُ لِلْحُصِّةُ فَأَنْزُكُمُ الْصِيّلَامِ قَاذِ إِذْهِتِ وَرُرُهُمُا تنذرع أشماء بنتأبي بكراتها فالت سأكت والترصل المعاليه وسلم فقالت بالمحول المارأ م لا يون و يون المون المون

10

7. J. 9.

رَآتْ مَا ۚ اِلْأَيْصُ فُرِ فَقَالَتُ كَأَنَّ هَذَا شَيَّ كَانْتُ فُا ايزيدُ بُنُ زُرَيْعِ عن خالدٍ عَنْ عَكِرَ مَهِ ٱ 

رَبِيْهَا فَصَيَعْتُهُ بِظُفْرُهَا \* نَاتِ الطِّيطُ لِلْمَرَّاهُ عِنْ مِثَالِحِيْضِ \* حَدَّثناعِنُو لَيِّدِينَ عِنْدَالوهِ آبِ قالَ بِشَامُ بُنُ حَتَانَ عَنْ حَفَصَةَ عَنْ أَمْرِعَيْهِ لِتَةَ قَالَتُ كَانَهُمُ خُو دِّعَلَىٰ بَيْتٍ فَوِقَ نَكُونِ الآعِلَىٰ زَوْجِ ٱرْبَعْنَا أَثْهُرَوَعَشْرًا تَكُنَّعَ لُولاً مُنْطَيِّبُ وَلَا نَلْبَسُ نُولًا مَصُبُونِعًا اللَّهِ تَوْعَ رُخِيَّصُّ لِمَاعِنُدَ الطَّهُ رِاءُ الْعُنْسَلِثُ أَرْخُدُا فَالْمِنْ مُحْمِينَ الْسَالِيِّ الْحُدَا فَالْمِنْ مُحْمِينَ الْسَالِيِّ الْحُدَالْ الْمُعْمِينَ الْسَالِيِّ الْحُدَالْ الْمُعْمِينَ الْسَالِيِّ الْمُعْمِينَ الْمُعَالِمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينِ الْمُعِلِي الْمُعِلِيلِي الْمُعِلِي مِنْ الْمُعِمِينِ الْمُعِلَّ الْمُعْمِينِ الْمُعِمِينِ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعِمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِي الْمُعْمِي الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِي مِنْ الْمُعِمِ فِي بُنْدَةٍ مِن كُمْتِ أَظْفَا وِوَكَ عُنَّا مَهُ يَنْ إِنَّبَاعِ الْجَنَائِزِ قَالَتَ وَرُواهُ هِشَامُ بِنُ حَسَّانَ عَن حَفْصَةً عِنْ أَمْرِ عَظِيَّةً عَن النَّي صَلَّى اللهُ عليه وسَالم \* بالنّ وَأَن لَيْزَاةٍ نَعْسُهَ الْذَا نَطِيَّمُ إِنَّ الْطَهِّرَتُ مِنَ الْمُحْيِضِ وَكُنْ نَعَنْشِ لُونَا أَخَذُ وَصَّةً مُسَكَّحَةً وَسَيَّعَ عَالَمُ ٱتُزَالَدُمِ \* حَدَّثنا يَحْيَى قِال حَدَّثنا ابْنُ عَيَيْنَةَ عَنْ مَنْصُورَةٍ عَنُأُ يِّهِ عَنْ عَامُّتُهُ ۚ أَنَّ أَمْرَأَةً سَأَلِتِ البِّيِّ صَلِّيا لُّلَّهُ عَلَيْهُ وَيَسَلِّم عنْ غَسْلِهَا مِنَ الْحِيضِ فَأَمَرُهَا كَيْفَ نَعُنُسَ لَ قَالْخُذِي فُرْصَةً مِنْ مِيسْكِ فَقَلْهَرِي بَهَا قَالْتَ كَيْفَ أَتَّطُهُ رُبِيعٌ إِقَالْسُبِعِانَ الله فَالَّا تَطَهِرَى بَهَا قَالَتُ كِيفَ قَالَ شَيْحَانَ اللهِ تَطَلَّمُ نَبِهِ فَالسَّبِعَ اللهِ تَطَلَّمُ نَبِيهِ فَالسَّبِ فَالسَّمِ اللهِ تَعَلَيْلِ فَالدَّمِرِ \* بَالْبُسِعْسُلِ فَالدَّمِرِ \* بَالْبُسْعَسُلِ ضِ حَدَّ ثَنا مُسِّلِهُ إِنَّ الراهِيمَ قال حَنَّ ثَنَا وُهَ بِنَ قاك حَدَّ تُنَا مَنْصُورُ عِنْ أَمِّهُ عَنْ عَادَّ اللَّهُ أَنَّ امْرَاَهُ مَنَا لَا نَصَارِ قَالْتُ لِلنِيِّ عَلَمِ الله عليه وسكِم كَيْفَ أَغِنْسِ أَمِنَ الْحِيضِ قَال خُذِي فِوْصَنَّةُ مُسَكِّدٌ ۗ فَوَضِّئَ تُلَّا ثُا ثُرُانَ البنيَّ صَلَّى للهُ عَليْهُ وَلَمْ

ر اللغوى الذى هوالنظافة (قوله

السَّعْيَافَاعُضَ بَعِيْهِ أَوْفَا لِأَوْضِي بِهَا فَأَخَذَ ثَا فِذَنِهُا فَأَخَدُ إِنْ عَالُونُدُ النَّيْ مِنْ إِلَّهُ عَلَيْهُ وَاسْلَمْ \* بَالْبُنْ الْمُتَّسَاطِ الْمُرَّاةِ إعِنْدَعْسُلِ إِن الْمِحْضِ \* حَقَّ ثَنَا مُوسَى بُ الشَّمِعَةُ وَالْحَدُّ ثُنَّا إِبْرَاهِيمَ قَالَحَقَ مُنَا إِنُ سُهَا إِبِ عَنْحُرُونَهُ أَنَّ عَالَمُسَةٌ قَالْكَ هُلَكُ مع رسُولِ الله الله على الدعلية وسَلم في عجَّة الوداع فكنتُ من تَسَتَّعَ وَارْتِينُقِ الْمُنْكَ فَرْعَتْ أَنَّيَا كَعَاصَتْ فَلَوْتَظُهُمْ حَيْ ظَلَةً اليَّةُ عَوْفَةَ فَقَالَتُ مَا رَسُولَ اللهِ هَذِهُ لَيُلَةً عَرْفَةً وَالْمَاكُنُتُ التَنتُ بِعَيْ فَقَالَ لَمَّا رَسُولَ لِسَوْ اللَّهِ صَلَّى إِلَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَا نَفْضَى رَأْسَكِ وَامْنَشِطِي وَآمْسِكِي عَنْ مُرْتِكِ فَفَعَلْتُ فَلَا قَضَلْتُ الْيَوَاحْرَعْبْدَالرحْمْنِلِيلْةَ للْحُصَّةِ فَأَعْرَفِيمِنَ السَّغِيمِ مَكَانَةُ وَكِ التي نَسَكُتُ \* بَابُ نَصْ لَقُضِ لِلْوَافِ شَعْرَهَا عِنْدَعْسُ لِ المحض و حدَّثنا عُسدُن اسمعَ لَى قالحَدَثنا أَبُوالسّامَةِ عَنْ مِشْآمِونَ الله عن عَانْسُةَ قالتُ حَرَّجنا مُوَافِينَ لِمُلالْفَي المتية فقال رسول اللوصلي للدعليه وسلائن أحب أن بهل إِنْفُرَةٍ فَلَهُ مِلْ فَإِذْ لَوْلَا أَنَّى آهُ مَنْ لَكُ مُ لَكُتُ بِعُمْرَةٍ فَأَهَلَّ مِنْهُمْ إِنْعُرَةِ وَاهَلَ مِعْضُهُمْ رَبِي وَكُنْكِ أَنَّا مِنْ الْعَلَيْمُ وَ فَأَذْ زَكَىٰ وَمُ عَرِفةً وَآنَا حَاثِضُ فَنَكُ كُونُ إِلَى النِّيصَلِي اللَّهُ عليه وسَلَمُ فَا ادعى عُرْنَاكِ وَانْقَضِي السّلا وامتسط وَاهِلْ عِي فَفَعَلْتُ اَحَتِي إِذَا كَانَتُ لَيُمادُ لِلْحَسَدُ أَرْسَلَ مِعِي خِيءَ لَا أَرْمَن فِأَفِي الكرفزيث إلى التنفيم فأهلكن بفمرة مكان غرق فالك اهشام ولَرْ يَكُنْ فِي مِنْ ذِلكِ هَدَّى ولاصِّو مُرولا صَدَّقة أَد

Action Continues of the ـ تُعَلِّقَةٍ وَغَيْرُ مُعَلِّقَةٍ \* حَلَّنَا مُسَدَّدُ قَالَ صَدَّنَا ينيالة ويناب كرع أكس نمالك عنالبتي كالسا عليه وسكر قال إذَّ الله عنَّ وجَلَّوَكُلُ بَا ثُرَيِّمُ مَلَّكًا بِهُولُ الْرَ نُطُّفَةً بِارْتِ عَلَمَةً بِانِيِّ مُضْعَةً فَإِذَا آزادَ اللَّهُ ٱنَّافِيْ فَلْفَهُ قَالِ ٱذَكُرُ أَمُواُ مَنْ يَسْفِي الْمُرْسِعِيدُ مِمَّا الرِّزْقِ وَمَا الإجْلُ عائمتة قالت خرجنا مع البيحكليا تدعليه وسلمني الوَدَاع فِينَا مَنْ اهَلَ بِمُرْةِ رِمِنَا مَنْ اهَلَ عِيرِ فَقَدِمُنا مُمَ فقالدسُول الله صَيْل الله عليه وسارمُن أخرَم بهُرَة و إِنَّهُدِ فَلَئِئَتِيلٌ وَمَزَّا حُرَّمَدِئِئَرَةٍ وَلَهَٰدَى فَالْاِيَجِلُّ حَيْجًا هَدْ يِهِ وَيَنْ اهَلَ عِيرِ فَلَيْتِ جَيِّهِ فَالتُّ فِحِضَّتُ فَلَمُ أَزَلْحَالُصَّنَّا فَّتَكَانَ يُومُرِعَرُفِيَّةٌ وَلَوْ أَهْلِلُ لِلَّا بِعُنْرُةٍ فَأَحَرِذِ النَّبُّ صَلَّا اللَّهِ غليه وسَلَم اذْ أَنْقُضَ رَأْسِي وَامْتَشِيْعًا وَاٰهِلَنَّ عِيرٌ وَانْزُلِكَ الْعُمْرةُ فَفَعَلْتُ دُلَّكُ حَيَّ فَضَيْتُ بَحْيٌ هِعُتْ مَعِيَّدُ الْرَحْنَ المحيض وإذباره وكن هينا أينعثن إلى المشة با فهَاالْكُرْسُفُ هٰه الصَّهُ فَرَةُ فَتَقُولُ لَا نَهْكُلُنَ حَتَّى تَرَيُّ القَّصَ بُيْضَاءً تِرْيَدُ بَذِلِكِ الطُّلْفَرِينَ الْخَيْضَةُ وَبَلْغَ ابْنَةً زُبْدِ بُنِ ثَابِتٍ أَنَّ دِسَاءً يَدْعُونَ بِالْمُصَابِيحِ مِنْ جَوْفِ ٱلْلِيُ لِيَنْظُرُ فَإِلَى التُظْهُرِفِقَانَتْ مَكَازَالنِسَاءَ يَصْنَعُنَهُذَا وَيُعَابِبُتُ

ائمنة أنَّ فاطهُ بنت أبي حَبِّيشُ كَانْتُ تَسُ النيج صرااته عليه وسلم فقال فياكي عِرْقُ وَلَهُسَتْ فَإِذَا اَقُلِبَ لِلْمُصَاةُ فَرَعِي الصَّلاةَ وَإِذَا اَدْبَرَتْ فَاعْتُسُ لا \* يَأْكِ لِلْ يَقْضِي كِلا تَقْضِي كِلا تَضُ الصِّلاةَ وقال جَابِ عَيْدِ اللهُ وَآبُوسَعِيدِ عَلَانِي عَلَى اللهِ عَلَيْهُ وَسَلَمُ تَدَعُ اللَّهُ عَدِيْنَا مُوسَى إِنْ السَّمِيكِ لِحَدْثِنَا هَا مُرْفَال مَتَنَّا فَتَأْدَةٌ قَالَ حَدِّنَ تَنْيُ مُعَادُهُ ۚ أَنَّا مُوَاةً قَالَتْ لِعَاشَتَةً ٱجَّزُى إِحْدَانَـا بِمَيَّا إِذَا ظَهُرَتْ قَالِتُ آخُرُورِيَّةُ آنْتِ كُنَّا عِنْصُ مِسَعَ سَالِلله عَلَيْهُ وَسَلَّمْ فَالْأَيَّا لِمُزَّنَّا بِهِ آوْقَالَتُ فَالْأَ النَّهُ مِرْبَعَ الْحَادِّضِ وَهِيَ فِي ثِيَابِهَا \* حَثَّلُنْ اسْعُ بْنُحَفْصِ قَالِ جَدِّتْنَاسْيُبَانُ عَنْ يَحِي نَ إِنْ سَلَمَ عَنْ إِنْهَ آدِسَلَهُ حَدَّثُهُ أَنْ أُمْسِلَهُ فَالتَّ حِضْتُ وَإِنَّا مَعْلَنِيَ يسلم فالخبكة فانسككت فخرجت منها فأنهة يضبت فكبسنها فقاللي وسوك المدضي إالله عليه ٱنْفِسْتُ قَلْتُ نَعُمْ فَدَعَا فِي فَأَدْخِلِنِي مَهُ فِي الْجِنَالِيَ فَالْدُ تننجأنا لنيحتل إلقه عليه وسلم كاذ ليقبالها وهوصائز أأنا والنيخ صكالة عليه وسالمرين اناء واحد لْنَابِةِ \* يَابِئِ مَنْ آخَذَ ثِيابَ لَلْمِضْ سِوَى ثَبُّ يَّيَعِنَ آدِيسَلةَ عَنْ زَمَيْتِ بِنْتِ آبِيسَلةً عَنْ أَمِسِكَةً عَالتُ

بَيْنَا أَنَامِ النبيِّ صَلِياللهُ عَلَيْهِ وسَلِمُ صَطِّعِبَةً فِي خَيلَةٍ حِفْ تْعَلَّتُ فَأَخَونَتُ ثَيَادِ الْعِيدَ بْنِ وَدَعُونَ الْمُسْلِمِ وَيَعْتُرُ لَنَّ الْمُحَلِّي \* حَتَّ ثَنَا حِدُ بْنُ سَلَامٍ قَالَ إِخْبَرَنَاعَبَدُ أَنُوهَا إِنَّ عَنْ أَيُّونَ عَنْ حَفْظَةً فَا كِينًا مُنَّعُ عَوَا يُقَنَا أَنْ يُغُرُّجُنَّ فَيْ الْع فنلَتُ قَصْرَ بَنِي خَلِفَ فَحَدَّثْتُ عَنْ أُخْرِهَا وَكَانَ مَعَ النِّي كَلِّ الله عليه وسَل رُنِّنَى عَشْرَة وَكَانَتُ أَجْمِى مُ فَسِيَّ فَالَّنَ كَنَا نُدَاوِي الكَّلَّهُ وَيَقَوُهُ عِلَى الْمُرْخِيَ إِنْ انْخِي النِيِّ صَلِى اللهِ عليه وسِلم اعلَى احْدانَا بَاشْ ذَا رِيكُنْ لَمَا حِلْبَاجُ إِذِلا لِمُعَوْجَ قَالِ لِتَلْبِسُهَا صَاحِبُهُا مِنُ لْأَبْرُونْدَعُوةُ الْمُسْكِلِينَ فَلِمَا قَيْرِهِتُ الْمَرْعَةِ سَمِعْتُ النِيِّ صَلِّلُ الله عليه وسَلَم قالتُ بأَبِ احْمَ ؘڡ؆ٮۮڒۄؙٳ؆ڡٞٵؗؾ۫؞ٳڿۣۺؠڡ۫ؿۘ؞ۑڡۅڶؽۼۯڿٛٵڡۅٙٳ؈ٛ ٵۣڎؙڵڬۮۅڔٲۅؚٲڶڡؙۅٵؿؙۮۅٙٲڎؙڬۮۅڔۅٙڶڶؾۻۅؙڵؽۺٛڮ ۅڎۼۅڎڶٷمڹڹؘۅؠۼؿڒۣڶؙڵڸڝ۫ڶڵڡػڴۣۊٳڵؾ۫ڿڡؙڝڎؙ ؞؞؆ڹڹؿ وَذَوَاتُ الْنُدُورِ أُوالْعُوَاتِنُّ ذِوَاتُ لِلْدُورِ وَالْعِيْنِ وَلَيْنُمُ لَّتُ لَلْيَصَنَى فَقَالَتُ اللَّيْسَ بَشَمْ لَهُ عَرَفِهَ وَكَذَا وَكَذَ الفض والخاجيما ينكن مناليض لقول الموة يَحِلُّهُنَّانَ بِكُنِّي مَا خَلَقُ اللَّهُ فَأَ رْجَامُ مِنْ وَيُذَكِّرُعُو وشريج إنَّا مُرَاةً جَا مَتْ بِمِيِّنَةٍ مِنْ بِطَانْةِ آهُلِهَا مِنْ يُرْضِيُّ

دِينُهُ أَنَّمَا حَاضَتُ فِي شَهْرِثُلا تَأْصُيَّاتُ وَقَالَ عَطَاءُ أَوْاقُهُ مَا كَانُتُ وبه قَالَ إِراهِم قَوقال عَسَطًا عُلَيْن رَوْمُ الْيَحْسَ عَشَرَةً وَقَالِهُ عُنْمُرِعِنَ آسِيهِ قَالِسَالَتُ ابْنَسِيْرِينَ عَنَا لَمُؤَةٍ تُرَكَ الدُّمْ بَعْدَ وَرُجُ اجْمُسَةِ آيَا مِرقال النِّسَا أُ أَعَلَّم بَذُ لك مُ أحديناك رجاء فالحتاثنا أبؤأسامة فالسيعتث هشام اِبْنَعُرُوهَ قَالَ خَرَفِ إِنْ عَنْ عَامُشَةً أَنَّ فَاطِيَّ بَيْتَ إِنْ كُمِّي سَاكَتِ النِيَّصَلِ اللهِ عَلَيْهُ وسَلَمَ قَالَتُ الْيَّاسُتَعَاضُ فِل ٱفَادَعُ الصِّلاةَ قال لآلة ذَلِكِ عِنْ قَلِينَ وَكِنْ دَعِي الصَّ إَقْدَرَ الْأَيَّامِ الْتَكُنْتِ عِيضِينَ فِهَا لَمُ اعْسَلِ وَصَ الصُّفْرة والكُنْدَة في عَبْراتا مِلْ الْمِيْضِ حَدَّث تُبنُ سَعِيدٍ قال حَتَّثُنا السَّمَعِيلَ عِنَا تَوْبُ عَنْ عَيْ لْمَةً قَالِتُ كَتَالِا نَعُتُوالْكُدُ رَةً وَالصَّفُرَةِ شَيْاً \* بِإِلْ وَ الْأُسْتِيمَ اَضَةٍ \* حَدِّمُنا إِبْراَ هِيمُ مِنْ ٱلْمُنْذُ رِالْجُ وة وعن عَرْقاً عَن عائشة ذوج النَّيْ صَلَّا اللهُ عَلَيه جبيبة اسْيِر يضَ تُسْبِع سِنين فسياكَ رسُوكِ صَلِّ الله عَلَيْهِ وسَلَّ عَنْ ذَلِكَ فَأَمِرَهُمَّا أَنْ تَغُنَّسَكَ فَمَا لَهُذَا عِرْقُ فَكَانَتْ تَعْتَسَ لَ لِكُلَّ صَلَاةٍ \* بالنِّ الْمُلَّةِ إَعَنَّ الْإِفَاصَةِ \* جَدَّ مُنَاعِبُدُ اللهِ بِنُ بُوسُفُ قَالًا مَالِكُ عَنْعَيْدِ السِّينِ آبَى تَكُوبِي فَجَدِّ بِنِ عَيْرُو بَنِ حَرَّ الله

ٱللهُ عَلِيهُ وسَكَّرَ أَنَّهَا قَالَتُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وسَلَّمْ بِارْسُولُ اللهِ إِنْ صَفَيّةَ بِنتَ ثَجِيّ قَدُ حَاضَتْ فَالْ رَسُولُ اللهِ صَكَىٰ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم لِعَلَيْهَا تَخْيِسُنَا الْهُ نِكِنُ طَافَتْ مَعَكُنٌ فَفَالُوا بَكِي قَالُ فَا جُرُاحِي \* حَدَّثَنا مُعَلِّينُ أَسَدِ فَالْحَدِّثْنَا وُهُيْكُ عِنْءُ الله بنطا ووس عن أبيه عن ابن عبّا بسفال رُجْتِ للحائض احَامِٰتُ وَكَاذَا بِنُعُرُيقِولُ فِي أَوِّلِ أَفِرِهِ إِنَّهَا لَإِنَّا فُونِهُ إِنَّا الْإِنَّافُيْدُ لُ تَنْفُرُانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ رَخَّصَرَ رح \_ إِذَ ارَانِ الْمُسْتَةِ إِضَةُ الطَّاهِرَ قَالَ الزَّعِيَّاسِ حَنَّثْنَا ٱخْمَدُ بِرُبُونْسَعَنْ زُهَيْرِفَالْحَدِّثْنَاهِشَا مِكَّ غُنْحُ وَثَا عُنْعَا كُشُدَّ قَالَتُ قَالَالِنِيِّ صَلِّحِ اللَّهُ عَلَيْهِ وِسَلِّمِ اذَا أَهْلِكُ االنيَّ كَالِهُ عَلَيْهُ وسَلَمُ فَقَامَ وَسَعَلَهَا \* نَادٍ للسة بنمذوك فالحدثنا يحي بنتاد فالأخ ؖؿڹۺۜڎٳ؞ٟڟڶۺؚؠۼؿؙڂؘٲڵؚؾؿؘؽؙۄؙڹ؋<sub>ؙ</sub>ۯؘۅ۫ڿٙٳڶڹڿۜڝڬٳٳۺؠۼڵۑٞؖ وسلمواتنا كانث تكونه حائضنا لأبتصرتي وهي ممفترسفه شيربد سُولِ اللهِ صَلَىٰ اللهُ عليه وِسَلَم وَهُونُهُ يَلِّي عَلَيْ

الذَاسِيَدَ اصَالِنِي عَضْ فَوْيِدِ بِهُ المتنبير المنطق المرتبير المستخد المستخدة المستخدم المستخدة المستخدة المستخدة المستخدة المستخدة المستخدة المستخدم المست إِنُّ جُوهِكُمُ وانْكُمْ مِنْهُ \* حَتَّمْنَاعِبُدُ اللَّهِ بن بوسُفَ قال حَمْنَا كُمَالُكُ عَنْ عُبْدِ الْرَحْمِن بْزِالْقاسِم عَنْ بْبِهِ عَنْعَاشُنْهُ ذَوْجِ الْبَيِّ صراته عليه وسالم قالت وأجنام وسول الله صلى الدعلية وسلم في بَعْضِ اسْفارِي حَتى ذَاكَنَا بِالْمُنِدَّاءِ اَوْمِدَاتِ الْمُنْتَ انقطغ عِفْدُ لِي فَأَقَامَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عليه وسَلْمِ عَلَا الْتِمَاسِهِ وَاقَامِ النَّاسُ مَعَهُ وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ فَاتَى النَّاسُ إِلَى إِن أَبَكِرُ انصِّدِّبِي فَقَالُوا ٱلْاتْرَى مَاصَنَهَتْ عَاكِشَةُ أَقَامَتُ إبرَسُولِ الله صلى الله عليه وسَلم وَالنَّا سِ وَلَيْسُوا عَلَيْمَا عِ وَلَشِمْ عَهُمْ مَا عَ فِياءً ابُولَكُمْ ورسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَا واضة رأسد على فيذى قن أمرف الحبسب رسول الدصل الله عليَّه وسَلَم والنَّاسَ وَلَيْسُ واعِلَماءٍ وليْسِ مَعَهُ مُ مَاءً فقَالتُ عَامِّتْ وَعَا تَبَيْ إِبُو بَكِرِو فَالْمَاشَّأُ اللَّهُ إِنَّ مَنْ وُكِ وَجَعَلَ عُنْ عِنْ بِيهِ فَي خَاصِرَتِ فَلَا يُسْغَيْ بِزَالْخُرُ لِي الْآدِي ا رَسُولِ لِلَّهِ صَلِّم أَلِلَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّم عَكَى فِيدَى فَقَا مَرْسُولُ اللَّهِ الصيا الله علية وسلم حين أصبح على غيرماء فأنزل الله آية ا افتيهوافقال أسيد بن الخضير مَاهِيَ مِأْوَل بَرَكَ تَكُمُّ نَاآَلَ ابْعِهُرُ قَالَتُ فَيَعَثُنَا الْمِعَتَرَالَّذَيَّكُنْتُ عَلَيْهُ فَأَصَّلْنَا ٱلْعِفْدَ تَحُنَّةُ \* حَرَّبْنَا مِحَ لِبُنْ مِنَا فِي قَالَ حَرَّبْنَا هُسَّبُمْ سَ

عِيدُ بُنَا لَنْضُرِ فِالْأَخْبَرِنَاهُ شَنَّتُمْ قَالِأُخْبِرَنَاسَتَبَارُ وَكُلُّهُو رًا فَأَيُّمَا رَجُلِ مِنْ أُمِّتِي أَذَكِّكُنُهُ الْصَّالَاةُ فَلُهُ صَرَّ حِلْثُ لِيَ الْعَنَا ثُمُّ وَلَمُ يَحَلَّ لِا حَدِقَبْلِي وَاعْطِيبَ الشَّفَاءَ وكأذالبني يُبْعَثُ إِلَى قُومهِ خَإِصّةً وَبُعِثْتُ إِلَىٰ النّاسِعَا ۚ إِذَا لَهُ يَجِدُ مَا ۚ وَلاَ نَزَابًا \* حَدَّثْنا زَكِمِ إِنْ بُنْ يَخِيْحِ فِالْ ڹٵۼڹؙۯٳڷۜؠ؋ڹؙؗ؉ٙؠؙڔۣ۫ڨٳڸڝؘڐۺ۬ٳۿڛؾٵۿڔڹؙۼؙۅؿؘٚۼڶٳؠۜؠۣۼٟڽ ؙۼ۫ٵؠۜٚٳٳڛ۫ؾۼٳڔٮؙؙؽؚۯؙٲۺؙٳٷؚڸٳۮۊٞڣۿڶػؾٞڣؚۼؚؾٛۯڛؙۅ ومسكى للهعليه وسلم رَجُلاً فَوَجَدَهَا فَاذَرَكَهُمُ الصَّالِ ۅؙۘڵؽۺؘۜڡٞۼؙؠؙٛؠؙٞٵٛٷٛڞۘڵۘٷٳڡ۫ۺػؙۅٛٳۮؘڔڬۘٳۘڮڔۺۅڸٳٮۺڝڮۛٳۘڛڠؙؙؖؽ ۅڛڷۿؚڣٵؙۯ۬ڶٙٳڷٚۿؙٮڣٳڶؽآؠةؚٳڵڹڿؠۜڡ۬ڡٵڶٳؙڛؙؽۮ۫ڹ۫ڹٛڿۻڬؠؚ لِعَادِشَةَ ۚ جَزَالِهِ اللهُ خَيْرًا فَوَاللَّهِ مِا نَزِلَ بِكِ ٱخْرُتَكُرُ هِيتَ حَمَلَا للهُ وَلِكِ آكِ وَلَلْتُ لِلهِ أَبِهِ إِلَّهُ إِلَّا لِهِ إِنَّهِ إِلَّهِ إِلَّا لِهِ نَمُ فِالْحَضَرِلِذَالَمُ يَجِدِالْمَاءَ وَحَافَ فَوْتَ الصَّلَاةِ وَ قَالَعَظَامُ وَقَالَ الْحَسَرُ فِي الْمُرْيِضِعَنْدَهُ المَاءُ ولَا يَجِذُ

وَعَنُوا لِلهِ يَنْ لِيمَا رِمُولَى مَيُونَةَ رَفِي الْبَيِّ مَكِلِ اللهُ عَلَيْهِ وسَلِمِ عَ وَخَلْنَا عَلِي بُحَهَيْمُ مِنِ الْحَارِثِ بِنِ الصِّمَّةِ الْإِنْصَارِيِّ فَقَال أَبُو الْلِهُمْ مِ أَفْبَا النَّيْ صَالِمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ مِنْ يَخُوبِ مُرْبَحُولِ فَلَقَنَّهُ وَبُلَّ فنتلاً عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدُ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللّهِ عَلَيْهِ وسَلَّمُ السَّادُةُ عَمَّا فَتُلَ عَلَا لِمَارِ فِسَمَ بِرَجْهِهِ وِيدَ بِهِ ثُمُرَدَّ عَلَيْهِ السّلامَ مَرَ بَادِئِ مِنْ الْسَيَّمِ مَا يَنْفُهُ فِيهَا \* مَعَيْنَا آدُهُ فَالِتَ تَتَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَعَنْ وَرِّعَنَّ سَعِيدٍ بِنِعَبُدِلْ البني أبزى والبيدة البَحاء رَجُلُ إِلَى عُمَرَ بن الخسطاب فقال إ البَجْنَيْتُ فَلَمُ الصِ المَاءَ فَقَالَ عَمَّا زُيْنُ يَا سِيرِ لِفُمَرِّ بْنِ النَّظَ إَمَا تَذَكُرُ إِنَّا كُنَّا فِي سَفَرا نَا وَإِنْتَ فَأَجْنَبْنَا فَأَمَّا آنْتُ فَأَنْضُمَّا وَإِمَّا أَنَا فَقَعَكُ نُ فَصَّدَّتُ فَنَكُرْتُ ذَلِكَ للنَّيْصَيْلِ إِلَّهُ عَلَيْ وسكم فقال النتي صكل الله عليه وسكمرا تفاكان بكنفيلا المَّكَةُ الْمُضَمِّرِ النِّيِّ صَلَى الله عليه وسَلَم يَكُفُنُهُ الأَرْفِي وَمَعَلَيْهُ وَكُفَنْهِ الْأَرْفِي وَمَعَلَى وَسَلَم يَكُفُنُهُ النِّي وَمَعَلَى النِّي النِّي وَمَعَلَى النِّي النَّهِ النَّهِ النَّهُ وَكُفَنْهُ وَكُفَنْهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ وَلَقَنْهُ وَكُفَنْهُ وَكُفَنْهُ وَكُفَنْهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ وَالنَّهُ وَلَيْهُ وَلَيْنَاءُ وَالنَّهُ وَلَيْهُ وَالنَّهُ وَالنَّالُ وَالنَّالِ النَّالَةُ وَالنَّالِ النَّالِي النَّالِ النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِ النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِ النَّالَ النَّالَ النَّالَةُ النَّالُ النَّالِ النَّالِي النَّالِي النَّالِ النَّالِي الْمُؤْلِقُ النَّالِ النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّلِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِقُلُولُولُولُولُولُولُ النَّالِ النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّلِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّذِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّلِي النَّالِي الْلِي الللْمُولِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي اللْمُعْل اللوَّجُهُ وَالكَيْفِينِ \* حَدَّثنا حَجَّا عَجَّ قَالَ خَرَفَا سَلْعُكُهُ العَن الحَكُمُ عَنْ ذَرِّعَن سَجِيدِ بْنِعِبُوالرَّمْنِ بْنِ بُرْتَى مَنْ كَبِيدِ والعَارَ مِذَا وَصَرَبَ شُنْعَتِهُ يُبَدِيُوا لا رضَ أَيْ اذْ نَاهُم امِنْ فِيهِ تُمَّاسَيرِ بِهِيمَا وَتُحْمَهُ وَكُفَّنْ بُهِ وَقَالِ النَّفْرُ ٱخْدَا وَا الشعبة عِنْ لِيَكُمْ قَالَ سَمْعَتْ ذَرًّا بِهُولِ عِنْ ابْنِعَبْدِ الْرَّحْتُ مَن بِي النِّزَائِزِي قال الحَكُرُ وقَل سَيمَتُهُ مِنْ أَبْنِ عِبُدِ الرَّحْنَ عَزُ افالَ قاليَ الْرَحِيرِ ثنا سُلِمانُ بِنُحَرِّبِ فَالْ حدثنا سَنْعُبَا

إرَّ قَالَتَ دَيْنَا شَعِبَةُ عَنْ لَكُمْ عَنْ ذَيِّ رِّعِنِ ابْنِ عَبْدِ الْرَحْمِ عَنْعِيْدِالرَّمِنِ قِالِشَّ مُنْتُ عُرَفْقَالِ لَهُ عُيَّارُ وَسَافَ الْحَالِيَةِ صَّمِيْ الطَّيِّ وَصُوَّا أَسُلِم تَكُفِيهِ عَنَا لُمَاءً" السن يُجْزِئُه النَّيِّيْمُ مَالَمْ يُحِيْدِثُ وَاقْرَابُنْ عَبَّاسٍ وَهُوَ رُسَيْعِيدٍ قَالْ يَحَدَّثُنَا عَوْفٌ قَالْ يَدِّدُنُّنَا ٱبُورَجَاءِعَن وَ قَالَ اللَّهِ عَالَهُ مِمَ النَّبِي عَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَا وَانَّا َسُرَيْبَا حَتَّى كُنَّا فِي آخِرَاللَّهِ لِوَقَعْمَنَا وَقُعْتُهَ وَلَا وَقُعْلَةً ٱخْلَى ڵڛٳۏڡؠ۬ؠٳڡؙٵڔؙٛؽڡٞۜڟڹٳڔڐ۪ڂؙٳڶۺٚؠٝڛڣػٵۏۘٵۊٳ ؘڽۜؿۼڟؘ؋ڸڔۏٞٛؿؙٷڵۯؙؿؙۯڣڵڒۮ۠ۺؠۜؠؠ۫ٳٷۯڿٳڠ

مَا يَحُنْثُ لَهُ فِنُومِهِ فِلْ السَّنَيْفَظُ عُرُوزَا كَمَا اصَابَ لَنَّاسَ وكاذرك لأيجلية افكبرورفع صوته بالتكبير فنازال يكبر ويرفع صُوته بالتكبير حتى استيقظ بصوته البقي كإ الله عليه وسلم فلم استَيْقَظ شَكُوا الله والذي صَابَهُمْ قالك الاصَنْ يَرَاوُلا يَصِنْ مِزَا رُبَيِّا وُا فَا رُبْحَ لَ فِسَا رِغَيْرَ بَعِيدُ ثُمُ مَزَلَ فَكَ إِبِالْوَصَنُوءِ فَوَصَّا وَنُودِيَ بِالصَّلَاةِ فَصَلَّمَ بِالنَّاسِ فَكَلَّمَ النفتك مزصلاته إذاهو برجل معتزل كونصل مع الفوم قالهَامّنعَكَ لِإِفُلانُ آذْتُصَيِّكَ مَعَ القَوْمِ فِالِ أَصَّا بَسُين إجَاإِنَهُ وَلاَمَاءَ فالعليْكَ بِالصَّعِيدِ فَإِنَّهُ بَيْكُفِيكَ ثَمْ سَأَرَ النيَّ صَالِالله عَلَيْه وسَالِم فَاشْنَكَى اليه النَّاسُ مَنَ العِيطِية فَنْزُلُّ فَيَعَافِلُو نَّا كَانَ يُسَمِّيهِ إِنُورَجَاءٍ نُسِّيهُ عَوْفٌ وَيَّ إعِلتيًا فِقَالَاذُهُمَا فَابْتَغِمَا الْمَاءَ فَانْطَلْقَا فَتَلَقَّنَّا امْرَاذُ كِنْ مَزَادَتَيْنِ آوُسَطِيحَتَ مَنْ مَاءِ عَلَى عَبِرَ لَمَا فَقَالُالْكُ إَيْنَالِمَاءَ قَالْتُ عَمْدِي بِالْمَاءِ آمْسِ هَذِيمَ السَّاعَةُ وَنَفَرُنَا اخْلُوفًا قَالِالْهَاانْفَلِقِ إِذًا فَاكَتُ لِلَيَ آبُنَ فَالْإِلِلَ رَسُول اللهِ مسكل الله عليه وسلم فاكتب الذي يُفال لَهُ السَّا افالَاهُوَالَّذِي تَعُنِينَ فَانْطَلِوْ فِيأَ آبِهَا إِنْ يَسُولُ لِيَصِرُّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَحَدَّثًا لَا آلَحُديثَ قال فَاسْتَنْزَ لَوْهَا أغزنعرها وَدَعَا النيُّ صَلَّ إلله عليْه وسَلَم بإنَاءٍ فَقَرَّعَ افيه مِنْ أَفْوا مِ الْمُزَّادَ تَبْنِ أَوِالْسَّطِيحَةُ يَنِ وَأَوَّكُا أَفُوا هَهُمَا وَاطْلَنَ الْعَزَالِي وَنُوْدِي فِي النَّاسِ اسْفُواْ وَآسُتَهُوَ افْسَهُ يَسَغَى وَاسْنَوَ مَوْشَاءُ وَكَانَ آخِرُدَ لِكَ أَنْأَعْطَى الَّذِي كَانَتُ الْجَنَابَةُ إِنَاءً مِنْمَاءٍ فَالَادْ هَبُ فَأَفُرْغُهُ عَلَيْكَ وَهُ فَإِيمُهُ ظُرْاِلَى مَا يُفْعَلُ بِكَمَاجُا وَٱ يُمْرُا لِلَّهِ لَقُدُا قَالِمَ عَنْهَ وَإِنَّهُ لَكُنَّ الْكِنَّا اتَّهَا اَشَدُ مِلْرَةً مِنْهَا حِينَ ابْنَدَافِي فقال النتي مسكر إلله عليه وسلم جمعوا لها فجمعوا لهسا لُولَةٌ فِي ثُوْبِ وَحَلُوْهَا عَلِيَهِ بِهِهَا وَوَضَعُوا النَّوْبَ بَيْنَ يَدَيْهِا قَالَ لَمَا تَعْتَ لِمَانَ مَا وَرِثْنَا مِنْ مَا يُلِي شَيّا وَكُمْ اتلهَ هُوَالَّذِي ٱسْفَانَا فَأَنْتُ ٱهْلَهَا وَقَدِ احْتَدِيتُ قَالُوا مَا حَيْسَكُ بِا فَلَا نَهُ قَالَتَ الْعَيْ عُلِقِينِي رَجُلُ لِ فَنُهَبَا بِي إِلْحَهَذَا الرَّجُلِ آلَّذِي يُفَالُ لَهُ الصَّمَا بِي فَفَ عَلَ كَذُا وَكِذَا فَوَاللَّهِ إِنَّهُ لَأَ شَعَرُ النَّاسِ مِنْ بَنْنِ هَذِي وَهَذِي وَالْمُ بأصْبُعَيْهُا الْوُسْطَحِ وَالسَّيَّا يَةِ فَرَفَعَتْ مَا اِلَىٰ السَّاءِ نَعْتِى السَّلَا وَالْاَرْضَ اَوْإِنَّهُ لَرَسُولُ اللهِ حَقًّا حَكَانَ الْمُهُمْ يُنَ الصِّرْمَ الَّذِي هِي مِنْهُ فَقَالَتْ بَوْمًا لِفَوْمِهَا مَا أَرَى أَنَّ هُوُ لَاءِ الْفَوْ مَرِيدَّعُونَكُمْ عُمَّا فَهَالُ كُوْ فِي الْدِسْلارِ مِفَاطَا وَ فَنَظُوا فِالْإِسْلَامِ وَالْأَبُوعَيْدِ اللهِ صَبَأَ خَرَجَ مِنْ دِينٍ اِلْيَغِيْرُةِ وَقَالَ آبُوالِعالِيةِ الصَّابِئِينَ وَوُقَةُ مِنْ آهِ ـُ الكَتَابَ بَفْرُونُ الزَّبُورَ \* بَالْجُنْكِ إِذَا خَافَ الْجُنْكِ به الْلُوْضَا وِالْمُونَّتَ اوْخَافَ الْعَطْشُ بْنَتَّرَ وَد

151 كَدُ إِنَّا لِنَّهُ كَاذُ بَكُمْ رَبِيعِيمًا فَذَكِّرِهُ لَكَ لَلَّهِ عَلَى إِلَّهُ كَذَا يَعْنِي نَبَعْتُمْ وَصَلَّى قَالَ قُلْتُ فَأَيْنُ قُولُ لِهُمَرَ قَالَ إِنِّي لَمُوْ ارْغُرَقَيْعُ بِقُولِ عَمَّارِ \* حَتَّاتُهُ أَعْمُ نُ حَفْصٍ قالحَدَّ ثِنا آبِي عَنِ آلِاعِيشِ قَاللهِ يَعْتُ شُهُ سَكَةَ فَالْكُنْ عِنْدَعِبُ إِللَّهِ وَأَجْمُوسَى فَقَالَ لَدُ أَبُو اَرَائِتَ يَااَيَاعَمُ الرَّحُنَ إِذَا آجْنَتَ فَلَمْ يُحَدِّمُا مَ كُفُّ تَصْنَعُ بِفَوْلِ عُلِرِصِن قَالَ لِد البَيُّ صَلِي السَّالِ المُعلَبِهِ وسَلَمُ كَا عُبْلِللهِ مَا يِفُولُ فَقَالِ إِنَّا لَوْ رَخْصَنَا لَكُنْ فَهَذَا لَأَنْ شَاكَّ عَلَى اَحَدِهِمِ الْمَاءُ اَنْ يَدَعَهُ وَيَعَلَيَّكُمَّ مَ فَقُلُ فِيقِ فَا يُمَا كُرُهُ عَبُدُ اللهِ لِهَذَا قَالَ نَعُمُ \* مَا كَاوِيةٌ عَنِالُا عُشِعَنْ شَبْنِيقِ قَالَ كُنتُ جَالِسًا مَعَ إلله وَأَبِي مُوسَى الأستَعَرِيِّ فَقَالَله اَبُومُوسَى لَرَانَّ جلا

العقال العالم المالية المالية العقال المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية ا Alabarake taling the sall is من المالية الم فقال عَبْدُ اللهِ لا ينتيم وإن كاذ لا يجدُ الما لم شهراً فقال لَهُ فِهِ ذَالَا وُسِتُكُولِ إِذَا بَرُوَ عَلَيْهِمِ المَاءُ ٱنَٰ يَتَنَيَّمُوا الصَّبَهُ قلَّتَ وَإِنَّمَا كُرُهُمُ هُذَا لِذَا قَالَ نَغُرُ فِينَا لَأَبُو مُوسَى لَمُ المراد (قوله) المراد ا فولكم إرافيكر بني الخطاب بعثيني رسوأ التوصلي لله عليه والم جَٰذٍ فَٱجْنَبُتُ فَلَمْ إَجِدِ الْمَا ۖ فَمَرَّعْتُ فِالصَّعِيدُ كَأَمْرَعْ أَ الدَّاتِهُ وُذَكُرِتُ وُ لِكُ لَلْنِي صَلَى اللَّهِ عَلِيهُ وسَلَمُ فَقَالَ آعَا كَانَا كِمْيْكَ إِنْ نَصْنُمَ هَكَذَا فَضِرَ بَا كُفِيَّهُ صَرِّبَةٌ عَلَى الْأَرْضِ نُرِيْفَضَ اللهُ مُسَيِّرِ بِمَا ظَهُ رَكِيَّة بِشَمَالِهِ ٱفْطُهُ رَسَمَالِهِ بَكَفِيَّهِ رُمسَةِ مِهَا وَبُهُمَهُ فَقَالَ عُنْدُ اللهُ ٱلْمُزْرَعُمْرَ لِمُرْتَفِنَعُ بِقُولِ عَمَّارِ وَزادَىعِلَىعْنَا لَأَ عَمْيِنْ عَنْ شَفِيقَ فَالَكُنْتُ مَعَ عَبُداللَّهِ وَآذِبِهِ سُّحَ فقال إنو مُوسَى آمَرْ فَشَمْعُ قُولَ عَيَا رِلْغِمَرَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وسَلِّم بَعَثِنِي إِنَا وَإِنتَ فَأَجْمَنَتُ فَمَعَّكُتُ بِالصَّهَدِ فَانَيْنَا دَسُولَ اللهِ صَلِّ إلله عليه وسَلَّم فَاخْبُرْنَاهُ فَقَال إَنْمَاكَانُ يَكُونِيكُ هَلَا وَمسَرِ وَخَهَدُ وَكُنتِيهِ وَاحَدَةً \* بَالِكِ حَرِّثْنَاعِبُولُ فَالْحِدِ ثَنَاعَبُدُ اللَّهِ قَالَا خُبِرِيَاعُوفَ عَزَابِي رَجَاءٍ قالحَدَّ ثناعُ أِنْ بُنُ حُصَيُنِ النَّاعِيُّ أَذَّ رَسُولِ الله صَلِ الله عليه لِّهُ رَاٰءَ رَجُّلٌّ مُعْتَزِلاً كَمْ يُوْرَكُمْ آفِي الْعَرْمِ فقال بَا فالأنْمَامَ أَنْ نَصَيِّ فِي الْفَوْمِ فِقَالَ مَا رَسُولَ اللَّهِ أَصَا بَشِيْ جَنَابَةُ وَلِا مَا

قالعليُك بِالصّعيدِ فَالَّهُ يَكُفِيكُ إِللَّهُ \_كَيْفَ وُحَتِ الصّلاةُ فِي الْإِسْرَاءِ وَقَالَ ابْنُ عباس حدثني بوسفيان في حديث هِرَقَل فقال يَا مُرْبَأَ مِن المَيْمِ ٱلله عَليُه وسَلِّم بِالصَّالِيِّةِ وَالصِّدْقِ وَالْعَفَافِ \* حَدَّنَا يَحْ، ٳڹؙٛڹٛڲؘؠۯۣڣٳڶػڐۺؘٵڵڸڽؿۼۘڹٛڣۣۮڛٙٷٵڹڹۺٳٮ۪ۼٲۺؘڗ مَالِكِ عَالَكَانَابُوْذَ رِيْنِي دَثُ آنَ رِسُولَا لَلْهِ صَلَّى اللَّهُ عليُهُ وَسَلَّمُ قَالَّ فِرُبَحَ عَزُسَقُنْ ِ بَيْتِي وَأَنَا بَكُمَةً فَزِلْ جِبُر بِلِعَلَيْهِ السَّلِادِ فَفَرَجَ صَدْرِى ثُرُنْسَلَ بِمَاءِزَمْنَ ثَرُحَا يَظْسُتِ مِنْهُ مُنتِيَّ وَكُمَّةً وَاعَانًا فَافَوْعَهُ فَصَدْدِى ثُمُ آطْبِعَهُ ثُمُّ أَخَذُسِّهِ فعَرَج بِإِلَى السّماء الدُّنبا فلا جَنْ إِلَى السّماء الدُّنبا فالجرُملُ عليه السالوم كأوز السماء أفية فالمنهدا فالهداجر سأ فالهَلْ عَكَ أَحَدُ قَالِ نَعُمْ مِنْ عَيْ فَقَالِ أَارْسِلِ البَّهِ فَقَالِ نَعُمُ فلآ فيزَعَكُوْنا السّماءَ الدُّنيا إذَا رَجُلْفاعَنَ عِلْ عِينِهِ ٱسْوِدَتْأ وعلى بسَارِهُ ٱسُودَنُّ إِذَا نَظُرِفِبَلَ يَمِينِهِ صَيَحِكَ وَإِذَا نَظُرُقِبَلَ يساره بكى فقال مرحبا بالنتي اصتال والإبن الصالح فلت مراز الما المرازة الم لِلْمُرْكَةُ نُهَذَا قَالَهَذَا آدمُ وَهَذِهِ أَلِاسُودَةٌ عَن يَبِيدِ وَسَالِهِ نَشَكُمْ بَنِيهِ فَأَهُٰ لِأَلِيمَ بِنِ مِنْهُمُ أَهُلُ لِلِّيَّةِ وَالْأَسُودَةُ الْبَعْنُ شماله أعللا لنارفأذ أنظر عن يبيه ضيحك وإذ أنظر فيكل نشماله بكئ حنى عربج بياتي المتماء الثابنية فقال يخازنها اَفْتُحُ فَقَالَ لَهُ خَازِئُهَا مِّثْلُما قَالَ الْأُوِّلُ فَفْتَحَ قَالَ أَكَشُرُكُ

و الماران المامة المرابع المرا المارية معد على معمل ميك ميك ميك ميك والمعلم المعلم الم معمل المعلم المع <u>ؖڡٛڹٛڮٳڶڋۅؘڿٙۮ؋ٳڶۺؠٳؾؚٲۮؘڡٙڔؘۅٳۮڔۣۮۺۅۘؠؗٛۅۺؠۅؘ</u> نَازِهُمْ غُنُرَانَهُ ذَكُرُ آنَّهُ وَجَدَ آدَمَ فِي السَّمْ ولا المالي والمالي والمالي ولي المالي ولي ا سافط في المالية المال [الله عليه وسكرباد ربير لمؤالأخ الصّالج فعَلَتُ مَنْهذا رِّتُ بموسى عليُه السّلام فقال مُرْجَيًّا الح والأخ الصالخ قلتُ مَنْهذا قالهذا مُوسى المعلق ا بالبنتي لصّائح والإبنالصّالج قلتُ مَنْهَ إبراهيم قالابن سهاب فأخرني آبن تخزم إذاب الله عليه وسكار ففرض الله على أمين حم ۏڔ<u>ٙڿۼ۫</u>ؙؾٛۺؙڎ*ڮڂؾۜٞڡ۫ڒؠٛؿؙۼڮٙؠؗۅڛٙؽ*ڣڡٞٵڶڝٵ۫ۏؘڞؘٳڵٮۿڵڬ بؤُ ذلك واجعتُ فُوضَعَ اِلَهُ وسَى قِلْتُ وَضَمَّ شَطْرَهَا قَالَارْجِمْ الْفَرِيّكَ فَإِنَّ تَكَالَانطِيقُ وَآجَعَتُ فُوضَع شَطْرَهَا فُرَجَعْتُ البيع فقالارجم إلى ربك فإرا متك لا تظيق ذلك مرياده لاري المواجد المريد ال

وَنَلْانِيَدُ لُالْقُولُ لَلْكَ فَرَجْمُتُ الْمُوسِى يَوَكِيْ إِلَى سِدُرةِ لَلنُهُ يَ وَغَشِيمًا الْوَانُ لَا اَدْرِيمُ اهِ لْتُهْلِلْتَةَ فَإِذَا فِيهَا حَبَائِلًا لَّلُوُّلُوءَ وَلِذَا نُزَّا بُهُ الْمُسُكُ \* حَدَّثناعَبُدُا لِين وسُفَ قَالَا خُبَرِنا مَا إِكْ عَنْ المَالِحُ بْنِكَيْسًانَ عَنْعُرُهِ ةَ بْنِ الرَّبَيْرِعِنْ عَامَّتْ أُمِّ المؤمِنينَ قانت فَرَضَا للَّهُ الصَّارَةَ حِينَ فَرَضَهَا تَكُمَّتُيْنِ رَكُمْتَينِ فَالْحَمَ والسَّهَرَ فَأُوِّتُ صَارَةُ السَّفَرُونِيَةِ فِصَلاَّ وَلَلْحَرُ لَابْسِ وُجُوبِ الصّلاةِ فِي النِّياَبِ وقولِ اللهِ تعالى خُذُ واذِينَكَّمُ عندَ كَلِّ مَسْجِدٍ ومَنْصَلِّيمُ لْتِحَمَّا فَتُوبِ وَاحِدٍ وَيُذِكِّ عَنْ عَلَةَ بِنَالْأَكُوء نَّالنِيَّ صَلَىٰ لِللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ قَالَ يُزُرُّهُ ۗ وَلَوْبِشَوْكَةٍ وَفِي أَسَّنَادِ وَ نَظَرُومَنْ صُرِّا فِي التَّوبِ الَّذِي يُجَامِعُ فيهِ مَا لَوْ تَرَفْيهِ آذَى وَاحْرَ النتي صكا إلله عليه وسكارا ذالا يطوف بالبنت غركا لأشهدتنا مُوسَى بْنُ السَّمِعِيلَ قَالَحَدِّ تُنايَزِيدُ بْنَا بْراهِيمَ عَنْ عِلْمَا وَالْمِرْ عَطيّة قالت أُمِرْيَا اَنْ يَخِرْجَ الْدِينَ يَوْمُ الْفِيدَيْنِ وِدُّوَايِّ الْوَيْدِ فيَشْهَدْنَجَاعَةُ المسلمِينَ وَدَعُوتُهُم وَيُعَتَزَلُ الْحَيْضُ عُرَاهُ مُصَارِّهُ مُن قالتِ الْمُرَاةُ بارسُولَ الله إحْدَا فالبُسَرَ لها طلا فاللِتَلْبِسْ كَاصَاحِبَتُهَا مِنْجِلْبَا بِمَا وَقَالِعَنْ لَلَّهُ بِنُ رَجَ حَدَّنناعِ إِنْ حَرِّننا هِي رُن سِيرِ بِنَ حَدَّنْ سَنا أُمَّ عَطِيّة سَمعْتُ البنيَّ صَلَّا لِلهُ عَلَيْهُ وسَلَّمَ بَهُذَا \* بِالْبِيِّ صَلَّا لِلَّهِ ذَالِهِ الْبِينَ عَقْدِ اللَّهِ ذَار wedling har in عَلَى الْقَفَا فِالصَّلْاةِ وَقَالَ ابُوكَا نَمِعَنْ سَرُ لِصَلَّوْا مَمَّ النَّهِ

وها من المارية المراق المارية CI SANDING & COLLIE SOLIE COLOR COLO على المرابعة المرابع Ticked of the Solar المارية المان صَرِّاللهُ عَلَيْهِ وسَلَمُ عَاقِدِي أَذُرِهِمْ عَلَى عَوَانِقَهُ عُرِّحَدَ ثَنَا أَحْدُ على المرابع ا انُ ونسَ فَال حَدَّثناعا صِمُ بنُ مُحَيِّدٍ فَالْ حَدَّثْنِي وَاقِدُبنُ ۗ وهمان السائد والمان المائد والمائد وا عن حِيِّدِينِ المنكدِرِقالصَلَّى جائزَةِ الْأَرِ قَدْعَقَدَهُ مِنْ فِ قَفَا لَا وَثِيَا بُهِ مَوْمَنُوعَةُ عِلَى لِنْشَيَ فَانَ لَه قَاعُلَّ ثُصَيِّ فِي إِذَا المرابعة ال مُصْعَيِب قال حَدَّثَنا عَبْدُ الرَّحْمِن بْنَاكِي المُوالِي عَنْ عُيلِ بِإِلَّمْ نَكَدِر العقالة معلى المارة العقالة المارة ا إِنَّانَ وَأَنِيْتُ جَارًا بُصَلِّا فِي أُورِ وَاحِدٍ وَقَالَ رَأَيْثُ الْبِيَّكُ لِمِي السَّالِيَّ أترُهانِي الْتَوَقَ النِيَّ صَلِّى اللهُ عليه وسَلِّم بِثُوبِ وَخَالفَ بَنْنَ طَرْفَيْدٌ عَلَى عَاتِقَيْدِ \* حَدَّثْنَا عُيَيْدُ اللَّهِ نِنْ مُوسِّى فَالْحَدَّثُ كُ لَى فَ تُوبِ وَا رِحِدِ قَلْ خَالْفَ بَيْنِ طُرَفَيْدٍ مَّ تنى فالحدّ ثنا بَجْبِي فالحَدّ ثناه شأَكْرُ قالحَدُّ لِدَّ ٱنَّهُ رَاٰعَٱلْنِيَّ صَلِي اللهُ عَلَيْهِ وسَلْمُ لِيُ فتؤب واحرف بثن أمرسلة فن الفي طرقف على أيفن سُنُ بْنُ إِسْمِعِيكَ قِالْحَدّ ثَنَا ٱبُوالْسَامِنُ عَنْهُ سَتَ لَمَةَ إِنْحَبُرُهُ قَالَ زَايْتُ رَسُولَالِيَّ الله عليه وسَارِيُصِكِّى فَيْ تَوْبِ وَاحِدِمْشَّمَارَ بِيفِيَةِ 

فسَلِّكُ عَلَيْهِ فَقَالُ مَنْ هَذِه فَقَلْتُ أَنَا أَثُرُهَا فِي بِنْنُ أَفِي لنرُحبًا بِأُمِّرِهِ إِذِعَ فَلِمَّا فَرْغَ مِنْ غُسُلِهِ قَامَرُ فِصَلَّمَ مُ ايت مُلَتَعْفًا في توب واحدٍ فلمَّا انصَرفَ ف بإرسُولَاللَّهِ زَعَمْ بِنُ الْعِيَّ اللَّهِ فَا تَالُّذَكِ كِلَّا قَدْ ٱجْمُرْتُهُ فُ هُبَيْرَة فقال رسول تنوصل الله عليه وسلوف آجُرْتِ يَا أُمَّرِهَانِ قَالَتُ أُمُّرُهَانِ وَذَاكَ ضُحَّةً بوسفَ فال آخُرنا مَالكُ عِن ابْنِشْهُ إِبِ عَنْسَعِ بِيُّ ٱذْسَائِلاً سَأَلَ رِسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهِ ع الدهوكية للرة فيثؤب وإحدنقال رَسُولُاللَّهُ عليه وسَتلم عِزالصَّللاةِ الله عَليْه وسِتلم آوَلِهِ لَى فَالنُّوبِ الْوَاحِلُ فَلْيَعْمَ أَعِلَ عَاتِقَنْهِ \* حَتَّانَا فِالسَمِعْتُ آبَاهُ رَرَةَ بِفَوْلُ اَشَهَدُ أَنِي سَمِعْتُ رَسُم الله

روده) بيم روي المحال ا نيالة القن عملان المارية الما مرا المرابع ا روالا النوب المالية بين المالية المال الله عليه وستلم يقول من صلى في توب واحد فلينح الفي ِ إِذْ ٱكَانَالْتُوبُ صَبِيَّقَا حَدْ ثِنَا يَحِنِينُ صِيَ قال تُمَنَّنَا فَكِيرُ نُسُلِما فَعَن سَعِيدِ بِنِ الْحَارِثِ قَالِ سَالْمَا يَجَ وفال المنافية المنافي أبزعبدالله عنالصلاة فالتوب الواحد فعال خرجيه Conscions (Up) Consci مع النبي كإلى للم عليثه وسكم في بَعْضِ اسْفَارِه فِحَنُّ لَبِلاًّ لِلهُ آئِرِى فوجَدْنَهُ يُصَلِّى وعَلِيَّ تُوْجُ واحَدُّ فَاشْتَكُنْ بِهِ وَحَكَيْتُ المرابع المرا الى جَانِبِهِ فِلا انْصَرِفَ قال مَاالسُّرَى يَوَاجَابِرُ فَأَخْبَرُ نُهُ بِحَاجَتِي فَلِمَ ۚ فَرَغْتُ قَالَهَا هَذَا ٱلْإِنْشُتَّمَالُ أَلَّذِى رَأَنسْتُ قَلْتُكَاذَ ثَوْيًا يَعِيْءِ صَافَ قَالَ فَإِنْ كَاذَ وَاسِعًا فَالْيُرَّفُ بِهِ مورن المعلى المعلق الم وَإِنَّ كَانَضَيِّتًا فَأَتِّرْبِيهِ \* حَدَّثْنَامُسَدَّدٌ قَالِحَرَّبْنَايِحُ عنسفيان فالحر تني أبؤ كانوعن سم لنن سعد قالكان رجالك يصلون مع النبيض للالته عليه وسكارعا ففرى أذُرهِمْ عَلَى عَناقِهِم كَهَيْئَةِ الصِّبْيَانِ وقال لِلنَّسَاءِ لَا نُرَّفُونَ وُوْسَكُنَّ حَتَّى بَيْسُيُّوى الرجَالُ جُلُوسَتَ الصّلاةِ في الشّامِيةِ \* وقال الحس بنشيحها المجوسي لمرتربها بأسا وفالمعشه الزَّهرى ً يَلْبَسُ مِن ثيابِ البِّينِ ما صُبِعَ بِالْبَوْلِ وَكُلَّى عَلَيْ رَضِيَ الله عنه فِي ثُوْبٍ غَبِرِ مَفْصُورٍ \* حَلَّ ثَنَا يَجِيَى فَاكَ حَدِّ نَنَا اَبُومُعَا وَبَةِ عَنَالًا عَمْشَعَنْ مُسْلِمِ عَنْ مَسْرُوقِ عَنْ غِيرةَ بنِشْعُبَةَ قَالَكُنتُ معَ النِّيضَلِي اللَّهُ عليُّه وسَّبَ فسَفَرِ فِقَالَ يَامُغِيرَةُ خُذِ الْإِدَاوَةُ فَأَخذُ ثَمَا فَانْطَلُقُ

رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّه عليه وسَلّم حَيّ تُوارَى عَيْ فَقَضَى اجْتُهُ وَعَلَدُ وُجِّنةُ شَامِيّةً فَذَهَبَ لِيُخْرِجُ بِدَهُ مِنْ فِهُمَ افْضَافَتُ فَأَخْرِجَ بِيَهُ مِنْ أَسْفَلِهَا فَصَرِبَبْتُ عَلَيْهِ فَوَصَّا وُصَلُوءَهُ المُصَلَوَّةِ وسَسَمِ عَلَى حَتْبُ الرُّصَلِي \* بَالْبِ كَاهَةِ التَّفَرِي فِي الصَّلاةِ وَعَيْرِهَا \* حَدَّثنا مَطُرُ الْفَفْرُ قَالَ حَدَيْنَا رَوْحَ قَالَ حَدَثْنَا زَكِرِيًّا مُنْكَالِتُعَاقَ قَالَ حَدَثْنَاعُ وَأَ ابْنُدِ بِبَارِ قَالَ سَمَعْتُ جَابِرَ بْنَعَبْدِ اللهِ يُحَدِّ تُ أَنَّ رَسُولَ الله صَيِّالِسَعْكِ. وسَلَمَ عَاذَ يَنْقُلُ مَهُ مُلْلِحًا رَةَ لَلَكُمْتُةِ وعَلَيْهُ إزَارَةُ فَقَالَ لِهِ الْعِبَاسُ عَنْهُ يَا إِنْنَ أَحِي لَرْ حَلَلْتُ إِذَا وَلِكَ فِعَلْظُ عَلَمَنِكِينَ وُورَ لِحَيَارِةِ قَالَ فَالَّهُ فِعَلَى عَلَى مُنْكِمِكُ وَ رفيل المنافي فستقط مَفْسِتيًا عَلِيهِ فَارُوِى بَعْدَ دَ لِكَ عُرْفَا يَا صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ \* يَا بُرِكِ الصَّارَةِ فِي الْقَصِيصِ وَالسَّاوِيلُ وَالَّتُنَّانُ وَالْقَيَّاءِ \* حَرْثُنا سُلِيهَا نُ بِنُحُرِبِ قَالَ حَدِّيثِنا عَإَذُ انُ زيْدِ عَنَا يُوبَ مِن حَيِّدِ عَنْ أَلِي هُرِيْرَةً قَالَ قَامَرَ وَجُلِّ الْمِالِيَّةِ صراته عليه وسلم فستكدعن الحكادة فالتؤب الواجة فقالَ الرَّكُلُكُمُ يَجِدُتُوبَيْنِ شُرِّسَالَ رَجُلُ عُبِرَ فَقال إذَا وسَمْ اللهُ فَأُوسِمُوا بَحْمَعُ رَجُلَ المَيْهِ نِبْهَا بَهُ صَلَّ رَخُلُ فَ إِذَا إِنَّ وَرِدَاءٍ فِلْأَرْادِ وَنَصِيصٍ فِي إِزَارٍ وَفَيَآءٍ فِي سَرَاوِ مِلْ وَرِدَاءٍ إفِسَرَادِيلُ وقيصِ فِسَرَاوِيلُ وَقَبَاءٍ فَيُتَّانِ وَقَبَآءٍ فَيُتَّانِ وَقَبَآءٍ فَيُلِّا وفييص قال وَاحْسِبُه قال فِي تُبَالِ وَرِدَاءٍ حُرَّتُ الْ عَاصِرُ بن عِن قَالَ حَدْثِينَ ابنَ آبِي زِئْبِ عَنْ الزَّهِرِيُّ عَنْ سَالِم

عَ إِنْ عُمْ قَالِ سَأِلَ رَجُلُ رَسُولًا للَّهِ صَلَّا اللَّهُ عَلِيْهُ وَسَلَّمْ فَقَالًا مَا تِلْتُهُ الْخُرُمُ فِقَالَ لَا يَلْبَسُ الْقَمِيصَ وَلَا السَّرَاوِيلَ وَلَا وِّا مَسَّهُ الْزَعْفَرَانُ ولاَ وَرْشُ حَنَّ لَهُ يَحِدالنَّفْ كَمَنْ قَلْبَلْسَ لهُ مُهَا حَتْي بِكُونَا ٱسْفَارَمَ الْكَفْتُيْنِ وعَنْ نافِع عَن ابْنُ عُرِعَنِ البَنِي صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَيَسَلَّمُ مِثْلُهُ يَأْتُ مَايَسْنُرُ مِنَالْعَوْرَةِ \* حَدَّثْنَا فَتِيهُ بِنُسْعِيدَ قَالْحَدَّثْنَا عنابن سِهَ إِب عَنْ عُبَيْدِ الله بن عَبْدِ الله بن عُسَّبَةً عَنْ عِيدِ آلحُذْدَٰتِيَّ أَنْهُ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهُ صَّكِ إِللَّهُ عَلِيهُ وسكر عن الشيمال الصَّمَاء وَأَنْ يَحْتَبَيَ الرحُلْ في نُوب وَأَخْ نتحالنتي تعليلته عليه وسلم غن بثعثين عِن اللَّهُ أَسِ وَالنَّبَاذِ وَأَنْ يَشْتِهِ إِلْكُمَّاء وَانْ يَعْبَنِي الرَّجْلُ فِرَفِّ وَاحِدِ \* حَدَّثنا اِسْمَاقُ ثُنُ اِبْرَاهِي مِنْمُ قَالَ حَدَّثنا يَعْقُونِ بِنْ إقال حَدَّ نْنَا ابْزُانِحِي ابنِ سِنْهابِ عَنْعَيَّهُ قَالَ الْحَبَرِينِ حُم النُعبدِ الرحمِن بنِ عَرْفِ أنَّ أَبَا هريرةَ قال بَعَيْنِي أَبُوا فِي اللهِ الْحَيَّةِ فِي مُوَّذَّنِينَ يُومِ الْمَغَرُّ نُؤَذِّنُ مِنِي أَنُّ بعدالعام فسترك ولأبطوف بالبنت عزمان قالحيد ابن تبرالرحمن تر اردن رسيول الدسكيل المعليه وسا عَلِيًّا فَأَمَرُ لَا أَنْ يُؤَذِّنَ بِبَرَآءُ فَأَقَالِ ٱبْوُهِرْيِرَةً فَأَذَّنَ مَعَنا عَلَىٰ فِأَهْلِمُنَى بِمُالِنَجْوِلَا يَجُحُ بِعِدَالْهَا مِمْشَرِكُ وَلَا

(S) الصّلاة بغيررد والله وهونص مَوْعُ فلم النصرف قلنا بَا آباء فَيْزِوْقَالَ بُوعِيْدِ اللهِ وَبُرْوَى عَرْ <u>ؠ</u>ۣڮڔڹۣڿۧؿۺٷڵٮڹۜؿڞٳٳۺٮڡڵ؞ۅڛۘ رَةُ وقالاً نَسُ بُرُ مِاللَّثِ حَسَرُ النَّهُ صَالِلتُهُ فخذيه قالأبؤعبيا للدوح عَظَ إِلَّهِ يَكُمِّ اللَّهِ عَلَيْهُ وسَلَّمُ ذَكَبَتَ وَجِابِ عِيْنَ وَقَالَ زَبْدُبِنُ ثَابِتٍ أَرْلَ اللهُ عِلَى رَسُولُهِ وَفَيْدُهُ عَلَى اعندهاصلاة الغداة بعك ليْه وسَالِم وَرَكِ ٱبُوطِكَةً ilidae جرى بنى الدركيل الله "using الله عليه وسكار تُمُر حَسَرًا لا إِزَارَعَنَ فِي لَهِ عَنْ الْحِنْ امظلر N. J. والذورني وغره فع (وقاله)

الفائدة المنظلة المنظ نظرالكمياض فيزنتي لتوصل للهمليه وسكوفلا ذخل القرية قال لله آكبُرُ خِربَتْ خِيبُرُا ثَالِدُا نَزَلْنَا مِسَا حَةِ قَوْمِ هَنْنَاءَ صَبَاحُ المنذَدين قالما ثلاثاً قال وَحَرَج الفَّومُ الَىٰ عَالِمُ فِفَالُوا حِينٌ قَالَ عَيْدُ الْمُزِيزُ وِقَالِ بَعْضُ آصْحَابِتُ وَلَٰٓكُنِينُ رَبِيْنِي ۚ لِلْمِيْشُ قَالَ فَأَصَبْنَا هَاْعَنُوةٌ هِٰٓكُمِ السَّكَ فِيَاءٌ ذِعْيِنَهُ فَقَالَ مِا نِينَ اللهِ أَعْطِني جَارِيَّةٌ مِنْ اللهِ قَالِاذُهُ بِ فَخُذُ جَارِيةً فَأَخَذَ صَفَيَّةَ بِنتَ بَيِيّ فِجَاءَ الآالنبي صَلِّا لله عَليْه وسَلم ففال يا نِي اللهِ أَعْطَيبْ دِ حْبَيْةً صَفَيْتَةً بِنْتُ مُجِيّ سَيِّرَةً قُريطَةً وَالنَّضَامِ لِلْأَنَّكُمْ الله الله قال وْعُوهُ بِهَا جِعَاءَ هَا فَلْمَا نَظُرِ النِّهَا النِّيُّ صَلَّى لَا الله عَلَيْه وسَلَّم قال خُذْ جارية مِن السَّبْ غَيْرُها قالك فَأُعْتَقَهَا البَيُّ صَلَّى اللَّه عليْه وسَلَّم وتَزَوَّجُهَا فَقَالَ لَهُ ۗ اللبثيا آبا جزنة مااصدقها قال بقسما اعتقها وتزوتها حَيِّ إِذَاكَا ذَبِالصَّرِينِ جَمَّزَتُهَا لِهُ أُمَّرُسُكِيمٌ فَٱهْدَنْهُا لَهُ مِنَ لَ فَأَصْبَعُ النِينُ صَلِّلِ للهُ عَلَيْهِ وسَلَمْ عُرُوسًا فَقِالْ مَنْ بالمِّر وَجَعَلَ الرُجُلُّ بَحِيُ بِالسَّمْنِ قَالَ وَآجْسِبُهُ قَدْ دَ السّوق قال فحاسُوا حَيْسًا فَكَانتُ وَلِيمةُ رَسُولِ اللَّهُ فَأ الله عَلْيُه وسَلَمْ بَابِكَ ... فِي كُرْتُصُلِّ الْمُرَاثُهُ مِنَ اللهِ وفال عُكرمةُ لُوْوَارَبُ جَسَدَهَا فِي وَيَ لَا تَجَرُ

أَنْ عَاشَتْ قَالْتُ لَقَدَكَاذَ رَسُولُ اللهِ صَكِيًّا لِللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ الْمُ يَشْرَدُ مَعَهُ يِسَاءُ مِنْ لِمُؤْمِنَاتِ مُتَلَقِّعَاتُ فِهُرُوْهُ وَيُوْ الْمُرْجِعْنَ الْمُابِيُ مِنْ مَالِعَثْ وَفَهُنَ آحَدُ \* بَاكِ الْجُدِيدِ الْمُرَاتِينَ الْمُؤْمِنَ أَحَدُ \* بَاكِ الْمُؤْمِنُ أَحَدُ \* بَاكُمْ وَنَظُر الْمَاكِمَ الْمُحْدَثُ بَالْمُحَلِّمُ الْمُحَلِّمُ الْمُحَلِّمُ الْمُحَلِّمُ الْمُحَلِّمُ الْمُحَلِّمُ اللَّهُ عَلَيْهِا \* حَدِيثُنَا أَحَلُ مِنْ وَنَظُر الْمَاكِمَ اللَّهُ عَلَيْهَا \* حَدِيثُنَا أَحَلُ مِنْ وَنَظُر الْمَاكِمَ اللَّهُ عَلَيْهِا \* حَدِيثُنَا أَحَلُ مِنْ وَنَظُر الْمَاكِمَ اللَّهُ عَلَيْهِا \* حَدِيثُنَا أَحَلُ مِنْ وَنَظُر الْمَاكِمُ اللَّهُ عَلَيْهِا \* حَدِيثُنَا أَحَلُ مِنْ وَنَظُر الْمَاكِمُ اللَّهِ عَلَيْهِا \* حَدِيثُنَا أَحْلُ مِنْ وَنَظُر الْمَاكِمُ اللَّهِ عَلَيْهِا \* حَدِيثُنَا أَحْلُ مِنْ وَنَظُر الْمَاكِمُ اللَّهِ عَلَيْهِا \* حَدِيثُنَا أَحْلًا مِنْ وَنَظُر الْمَاكِمُ اللَّهِ عَلَيْهِا اللَّهُ عَلَيْهِا لِمُعْلِمُ اللَّهُ عَلَيْهِا لِمُعْلِمُ اللَّهُ عَلَيْهِا لَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللْمُعِلِمُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُا الْمُعِلِيْعِ اللَّهِ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهِ اللْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللَّهُ عَلَيْكُومِ اللْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلِي الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلِي الْمُؤْمِلُ الْ اليويس قالحدَّنا إبرًاهيم بنُسعُدِ قال حَتَّنا ابْنُسِمُ الْبِ إُعَنْ عُرُولًا عَنْ عَامُنَةً ؟ أَذَ النَّيْ صَلَّى اللَّهُ عَنْ عَامُنَا وَسَلَّمُ صَلَّمَ و إِن حَمَيصَةٍ لِما آعُلاَ مُ فِنظر إِلَا عَلاَ مِمَا نَظْرةً فِلا الْصَرفَ ۗ قَالَ انَّهُ هَبُوا بِحَنِيصَتِي هَذِ لِا لِلَ إِن جَهْمِ وَا ثُونِ بِأَنْ عَالِبَةٍ اِن جَهِمْ وَالْمِ الْمُنْتِينَ انِفاً عِن لا قِي وقال هِسَّا مُرْبِنُ عُرُونَةً عَنْ أَبِيهِ عِنْ عَائِمِيثَةً قَالِ النِّي صَلِّي لِللَّهُ عَلَيْهُ وسَلَّمُ كَنْ أَنْظُرُ الْ عَلِهَا وَانَا فِي الْصَلَاةِ فَاخَافَ اَذْتَفَيْنَنَى \* بِالْسِي إِنْ اللَّهُ وَيْ مُصَلَّ أَوْتُصَاوِرَهَ لْتَفْسُدُ صَلَّاتُهُ وَمَاكُمُ عَرُ ذَلِكَ \* حَدَّثنا أَبُومَ غَيَرِعَ بُواللهِ بُعَرُو قال حَدَّثناعَ دُالُورَ قال حد شاعبُ العزيز بن صُهبيب عن أنسِّ قال كَانَ قِوَا مُراعِ السَّا سَتَرَتُ بِهِ جَانِبَ بَيْتَا فَقَالِ ٱلْبَيْضَلِ الله عليه وسكم المِيطِ اَعَنَاقِ اَمَّكِ هَذَا فَانِهُ لَا تَزَالُ تَصَاوِنُهُ تَعُرْضُ فِي صَالَانِي ا إِبَائِبَ مَنْصَلَيْ ۗ فَوْتُوجِ جَرِيرِتُمْ نَزَعَهُ \* حَدَّ ثَنَاعَتُ دُ اللهِ بنُ يوسُفَ قالَ حَدَّثْنَا اللَّيثُ عَن يَزِيدُ بْنِ أَبِي جَنَّ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّالِيلَالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّل النزعن عُقية بنِعَامِرقال أهْدِي إِلَى النِي صَلِ الله عليه وسك وَوَّوُ جُ رَوِ فَلِسِمَهُ فَصَلِّفِيهِ ثِمُ انْصَرِفَ فَكَزَعَهُ نَزْعًا شَدِيًّا كَالْكَارِهِ لِهِ وَقَالِلاً بَنْبُغَى هَذَالِأُنْتُقِبَ \* بَالِ

<u>[ وَالنَّفِ الْاَحْرِ \* حَنَّمُنا حُلُبُ عَرَّمَ لَاَ قَالِ حَدْثِي عُرُبُ إِلِي ذَا يُدَلَّا</u> اعَنْ عَوْدَ بْنِ أَنْ يَحْمَيْفَةَ عَنْ أَسِهِ فَالْ رَآسُتُ رَسُولَ لِلْمِصَلِيَّ اللَّهِ عَلَيْهِ وسَلَم فَي قَنْتَةٍ خَمْلُ مِنْ أَدَمِ وَرَا بُنْ بِلَالاً ٱخَذَ وَضُوَّ رَسُو الله صَلَّى للهُ عَلَيْهُ وسِلْم وَرَأَيْتُ الناسَ بَبْتَدِرُونَ ذَاكَ أَلُوصُوْءً افْزَاْ صَابَ مِنْدُ سَنِيًّا مُسَمَّ بِهِ وَمَنْ لِونْصِيْبِ مِنْدُ سَيْبًا أَخَذَى نُ لَلْ يَدِصَاحِهِ ثُمُ رَأَيْنَ بِلالدَّا خَنَعَنَوْهُ لَهُ وَكُرْهَا وَجُرَبَ النبي صلى تسمع ليه وسلم فرحف لد خُراء مُشَيِّرًا صَلَ الح الْعَنْزَةِ بِالنَّاسِ لَكُمْتَيْنِ وَرَأَيَّتُ النَّاسَ وَالدَّوَابَّ يُمُرُّونَ بَيْنَ الْعَنَزَةِ \* بالبُــ الصّلاةِ فِي السُّطُوحِ وَالْمِنْ يُرُوَلُونَيْهُ فالأبُوعَبْدِاللَّهِ وَلَمْ يَرَالْحَسَنُ بَأْسًا أَنْ يُصَلَّى عَلَى إِلَيْ وَالْقَنَاطِ وصكاً أَبُوهُ رُرَّةً عَلَى ظَهْ لِلْسَعِدِ بِصَلَا يُوالْا مِمَامِ وَكُلَّ الْنُ عُرَيِكَ النَّيْلِ عَدِّ ثَنَا عَلَى ثُرْزُعِبُدَ اللَّهُ فَالْحَدِّ ثَنَا سُفْيًا نُ اقال حدَّثنا أبو حازِمِ قال سَالُواسَمْ لَ نَسَعْدٍ مِنْ أَيَّ سَيْ الْمُنْهُ فقالماً بَيَّ بالنَّاسِ عَلَمُ مِنَّى هُومِنْ أَثِلَ لَفَا بَدِّ عَلَهُ فَلْوَنْهُ وَلَى اللكنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقام عكيه رسول الله كِلَّاللَّهُ عليه وسَلَم حِبنَ عُمِلُ وَوُضِمٌ فَاسْتَعَتْ مِلَ القبالة وكبروقا والتاس خلفة فقرأ وركم وركم الناس خلفة المُرَفْعُ رَأْسَهُ مُ مُ بَجِّعَ الْفَهُ عَرَى فَسَجَدَ عَلَى الارضِ مُرْعَادُ إِلَى المنتزة وأفردكم تتردفع واسدنث رجم القهف يح حي سجا بِالأَرْضِ فَهٰذَاسَنَا نُهُ قَالَ أَبُوعَبْدِ للهِ قَالَ عَلَيْنُ عُبُدِ اللهِ الْمُدينِ

سَالِيَا حَدُن حَدُن حَبْل عَنْهَ ذَالله يشِ قال قَإِمّا اردُتُ أَنَّ النَّهِ صَل الله عَلَيْه وسَلَم كَأَنَا عُلاَمِنَ النَّاسِ فَلا مَا سَلَ أَنَّكُونَا الْأَمَّا مُ الأعلامِ وَالنَّاسِ مَذَا لَلْهِ بِينِ قَالَ فَقَلْتُ إِنَّ سُفْيَا نَ بْنُغُيِّينًا كَانَيْسَتُلُونُ هَذَا كَيْثِرًا فَلَمْ فَشَمَّعُهُ مِنْهُ قَالَلا \* حَدَّثَنَا حَكَّمُ ابْنُعَبْدِالرِّجِيمِ قَالِحَدِّ تَنَايِرِيكُبْنُهَا رَوِنَ قَالَ عُمِّرَنَا لَحْمَتُ كُ الطُّونُ عَنَا فِسَ نُزِمَا لِلَّهِ إِنَّ رَسُولَ لَّهُ مِسَلَّى اللَّهُ عَلَّمْ اللَّهُ عَلَّمْ اللَّهُ إِجْلِسَ فِمَشْرُبَةٍ لِهُ دَرَجَهُ آمِنْ جُذُوعِ النَّيْلِ فَاتَا لَهُ أَصْعَالُ وَ إِيَعُودُونَهُ فَصَلَّمَ بِمْ جَالِسًا وَهُمْ قِيلَةً فِلْاً سَكَّمَ قَالَ اغْاجُما الإِمَامُ لِهِ وَمَرَّبِهِ فَإِذَا كُبِّ فَكُبِّرُوا فَإِذَا رَكَعَ فَازَكُعُوا وَإِذَا سَجًا فَاسْجُدُوا وَإِنْ صَلَّى قَائِماً فَصَلَّوا فَيَامَّا وَنَزِلَ لِتِسْمِ وَعَشَّرُكُ فَقَالُوا يَارِسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ آلَيْتَ شَهِّرًا فَقَالَ أَنَّ السَّهُ رَسِّمُ وَمُ إِنَا بِي إِذَا أَصَابَ نُوبُ الْمَسَلِّي الْمُزَانَةُ إِذَا السَّعَدِ \* تَعَدُّ ثَنَّا مُسَدِّدُ عَنْ خَالِدِ قَالْحَتْنَ السُلِيمَ أَنَّ السَّبَّ الْفَيْ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنُ اشَدادٍ عَنْ مَنْمُونَةً قَالْتُ كَانَ رَسُولُ لِلهِ صَلَّى لِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ إِنْ صَالِحَ وَإِنَّا حِذَا فُولُا وَإِنَّا حَائِضٌ وَثُرِّمًا أَصَابَعِيْ فُو بُهُ إِذَا سَجُدُ قَالَتْ وَكَاذَيْهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُ الصَّالَةُ مَا عُلَى النكرير وصلح عابر سنعبد الله وابؤسميد في السَّفينة قالمُ وقال المسَنُ نَصُرِ فِي قَاعًا مَا لَمْ نَسْتُقَ عَلَى أَصْمَا مِكَ مَدُورُمَعُهُما وَالْآفَقَاعِدًا \* حَدَّثناعَيْكُ لِلَّهِ بِنُوسِفَ قَالَ آخُرَنَا مَالِكُ إَنْ السِّمَاقَ بْنَعِيْدِ لِلَّهِ بِنَ إِنْ صَلَّحَةً عَنْ آنَسِ مَا لَكِ ٱنَّحَدَّتُهُ

Will and the state of the state - Mally of the is as 1 3 1/1. The world it is a in a state of the interest of th رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عليه وسَلَّم لِطُعَامِ صَنَّعَ إَفَاكُلَ مِنْهُ ثُمُّوَّا الْفَوْمُوا فَلِوْ صَيِّلًا لَكُ مُوا الْأَسْرُفْقِي لِنَا فَيْ اسْوَدَّ مِنْ طُولِ مَا لَبُسِّ فَضَحَتْ ثُهُ بِمَاءٍ فَقَا مَرَكُ على المالية ا الله صَيَّا الله عليه وسَل وَصَفَفْتُ أَنَا وَالْبِيَتِهُ وَوَاعَهُ مِزْوَرَائِنَا فَصَالَّىٰ لِنَارِسُولُ اللهِ صَلِى الله عَلَيْهُ وسَلِمَ رَكْعَتَ الصَّلَاةِ عَلَى الْحُورَةِ \* حَدَّثُنَا ٱلوُ الوليد قال حدَّثنا سَعْتُهُ قَال حَرَّثنا سَعُكُم اللَّهُ يُهَانُ الشَّيْهِ إِنْ عَنْ عَنْدِ أَللهِ بِن شَكَّادٍ عِن مَيْمُونِةَ قالتَ كَانَ النِّيخُ عَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وسَكِّمْ نُصِكِّ عَلَى لَكُنَّرَةُ \* بَانُكِ بِالصَّلَايْ عَلَى الْغِرَاشِ \* وصَلَّى اَنَشُ عَلَى فِرَا شِيْدَ وَقَالَ اَنَشَ كُنَّا نَصْيَكُمْ مُعَالَّنِيِّ مِنَ السَّعَلِيْهُ وسَلَّمَ فَيَسْدُرُ أَحَدُنَا عَلَىٰ قُرِيهِ \* حَاثِنَا اسْمَعَهُمْ ﴿ وَالْ حَدِّينِي مَالِكُ عَلِهِ الْمُضْرِمُولَى عُمَرِينِ عَبَيْدٍ اللّهِ عَنَ الْحُسَ إبن عَبْدِالرَّغْين عَنْ عَادِّيشةً زَفِيج النبيّ صَلِيا تَدعَلَيْهُ وَسَ ٱنَّمَا قالتْ كَنْ أَنَا مُرِينَ بِدَى دَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَ فِيْنِلَتِهُ قَاذَ السِّجَدَعُمْزَنِي فَقَبَّضْتُ رِجُلِيَّ وَإِذَا قَالَ خُبَرِينَ عُرُونَهُ أَنَّ عَامَّشَةَ ٱخْبَرَنْهُ أَنَّ رِسُوِّلَ اللَّهِ صَالِياً لِمَا عَلَيْهِ وسَلَّمَ كَانَ بُصَلِّي وَهْيَ بَيْنَهُ وَرَبِّينَ الْفِينَالَةِ عَلَى وَاسْلَهْ لِل اعْتِراضُ إِنَّازَةٍ \* حَدَّثناعَبْنُ لللهُ ثُنَّ يُوسُفَ قالحَدَّثَ لَّلْيْثُ عَنْ بَرْبِيَعَنْ عَرَاكِ عَنْعُرُولَا أَنَّالْنْبِيَّ صَكِلَ لِللهُ عَلِيْهُ وسَلَمْ

كَانْ صَلَّوْ عَالِشَةُ مُعْتَرَضَةُ بَيْنَهُ وَمْيَالْفِبْكَةِ عَلَافِوْلِسْ الَّذِي سَامَانِ عَلَيْهِ \* بَانِ السُّي وعَالِقُونِ فِي شِدَّةُ الْمُرِّوقَ الْمُرِّوقَا الْسَنَ كَانَالْقَوْمُ بَسِّجُهُ وَنَ عَلَى الْمَامَةِ وَالْقَلَسُوةِ وَمَدَاهُ وَكُلَّ قالحَوْنَنَا عَالِكَ لَقَطَّانُ عَنَ كَبُرِينَ عَبْدِ اللَّهِ عِنَا مَشِيْرِ مَالِكِ إقال عُناينصُكِي معَ النبيَّ صَلَّى الله عليَّه وسَلْم فَيضَرُ اَ مَهُ فَاطَ فَالتَّوْبِهِنْ شِدَةٍ الْحِرِّفِ مَا فِالسِّحُ وَثَالَبُ الصَّلَاةِ فِي النِّمَالِ حَلَّانَا آدَهُ مِنْ إِنَّ إِنَّا إِن قَالَ مَدُّ مُنَاسَعُهُ قَالَا خَبِرِنَا اَبُوْمَسْكَةَ سَعِيدُ بُنُ يَزِيدُ الْأَزْدِي قَالَ سَأَلُتُ الْشَالِتُ الْشَالُتُ ابْزَمَا إِلِهِ آكَانَ النِّي صَلَّا لله عَلَيْهُ وسَلَّمُ نَصِيًّا فِي غُلْنُهُ قَالًا إنعر \* بَابِ الصّلاةِ فِي لِفَافِ مُتَنَّا آدَمُ قَالَ مُنَّا شَعْبَةُ عَنِ الْأَعْيَشِ قَالُ سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ يُجَيِّنِ عُنْهَا مِرْبُنْ اكحارث فالدَابْتُ جَرَرَبْنَ عَبْدِ اللّهِ بَالَ ثُمُ يَوْصَا ومسَدِعُكُ انحُفَّيْه تُمْ وَامَوْصَلَى فَسَيْرَ فِقَال رَأَيْثُ رَسُولَ الله صَلَى الله اعليه وسلم صنع مِثْلَهَذا قال ابراهِ يُم فَكَانَ نَعْمَى لا كُنَّ The state of the s جَوِيرًا كَانَ آخِرَ مَنْ اسْكُمْ حَتَى تَنَا اسْعَاقَ مِنْ نَصْيِرَ فَالْحَدِّينَ اَبُوَاْسَامَةُ عِنْ لاَعْشِعَنْ مُسْلِمِ عَنْ مَسْرُوقِ عَنْ المغيرةِ اشعبة فالوصّات النبيّ صلى لله عليه وسَلم فمسَم عَلَى الْمُعَيِّدُ وسَلَم فمُسَمّ عَلَى الْمُعَيّدُ وسَلَم فمسَم عَلَى الْمُعَيْدُ وسَلَم فمسَم عَلَى الْمُعَيْدُ وسَلَم فَسَم عَلَى الْمُعَيْدُ وَالْمُعَيْدُ وَالْمُعَيْدُ وَالْمُعَيْدُ وَالْمُعَيْدُ وَالْمُعَيْدُ وَالْمُعَيْدُ الْمُعَيْدُ وَالْمُعَيْدُ وَالْمُعِيْدُ وَالْمُعَيْدُ وَالْمُعَيْدُ وَالْمُعَيْدُ وَالْمُعَيْدُ وَالْمُعَلِّي اللّهِ الْمُعَلِّي وَالْمُعَلِّي اللّهِ عَلَيْدُ وَلَمْ عَلَيْدُ وَالْمُعَيْدُ وَالْمُعَلِي اللّهُ وَالْمُعَلِي اللّهِ وَالْمُعَلِي اللّهُ وَالْمُعَلِي اللّهُ وَالْمُعَلِي اللّهُ عَلَيْدُ وَالْمُعَلِي اللّهُ وَالْمُعَلِي اللّهُ اللّهُ وَالْمُعَلِي لَمْ عَلَيْهُ وَالْمُعَلِي اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمُؤْمِنِ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُعَلِي اللّهُ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِ وَلْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُومِ وَالْمُؤْمِ وَالْ الصَّلْتُ بنُ عِيدِ قَالَ خَبَرَنَا مَ يُحَتَّعَنَ وَاصِلِعَنَ الْ وَاسِيرُ عَنْ حُذَيْفَةَ آنَّهُ رَأَى آجُلاً لاَ يُنِمُ زُكُوْعَهُ وَلَاسُمُودَ لاَ فَلَا قضي

تَهُ فَأَلَلُهُ مُحَذَّنْفَةُ مَاصَلَيْتُ قَالَ وَاحْسِبُهُ قَالَ وَلَوْ عَلِّعَيْرِسُنَّةِ عُرِّبِصَ إِللهِ عَلَيْهِ وسَلَمَ عَاكِمُ عَيْهُ وَنُجَافِي جُنْبَيْهِ فِي السَّبُورِ \* أَخْبَرُنَا يَخِ بكر يُنْ مُضَرَّعَ جَعْفِي عَنِ ابْنِهُمْ مُنَّعَىٰ عَنْعُنْدُ الدِّيْرُ مَالِكَ أَنْ نَجُنْنَةً أَذَّ الَّهِ يَصَلَّى لِلَّهُ عَلَيْهِ وْسَلَّمَ كَاذَ إِذَا إِ بَيْنَ يَدَيْهِ حَتَّى يَبْدُو بَيَاضُ ابْطَلَيْهِ وَقَالَ اللَّيْنَ حَ الْمِيلَةِ كَيْسَنَقَيْلُ بِاطْرَافِ رِجْلَيْهِ أَلْقِبْلَةَ قَالَهُ آبُوحُ عَنْ النِّي صَلِّمْ إلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ ﴿ حَدَّتُنَاعَنُ وَبُنُهُمَّا إِسْ فَا تَحَدّثنا ٱبنُ الْمُرْدِيّ فَالْ تَحَدّثنا مَنْصُورُ بُنُّ سِغْدِعَنْ مَ ابنسيام عَنْ آخِسَ بْنِمَالِكِ قَالَ قَالَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلْمَ اللَّهِ عَلْمُ إَصَلَاتُنَا وَاسْتَقْدُكُ فِيٰلَنَنَا وَاكُلُهُ فَذَلِكَ لَنُسُولُ الَّذِي لَهُ ذِهَّةُ اللَّهِ وَذِمَّةٌ رُسُولِهِ فَكَ عَنْ حَمَيْدِ الطَّوِيلِ عَنْ أَنْسَ بْرِحَالُكِ فَالَ قَالَ وَالْرَسُولُ اللَّهِ صَلِّي اللَّهُ عَلَيْنِهِ وَسَلَّمَ أُمِرْتُ أَذَا أَقَا تِزَ النَّاسَحَقَّ بِعَنُوا لالله الآالة الله فإذا فالوها وصلوا صلاتنا وإسة قِبْلَتَنَا وَذَبَحُواذَ بِيَحِنَنَا فَقَدُ حُرْمَتْ عَلَيْنَا دِمَا وُهُوَوْمُ بحقَّهَا وَجِسَا بُهُمْ عَلَىٰ لِلهِ وَقَالَ ابْنُ إِنَّهُ ثُمِّرًا خَبُرُ يَحْتَى مُنُ أَيِّونَ وَال حَدِّ نَنَا كُمَّيْدُ وَال حَدَّ نَنَا أَشْرُعِ الْنِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلِّم وفال عَلِيُّ بُنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّدُ ثَنَا حَا لِدُ

770

بالك فَقَالَ مَا أَيَا حَمْزَةَ وَمَا يُجَرِّمُ دُمَ العَبْدِ وَمَا لَهُ فَقَا إذبيحَيَّنَا فَهُوالْمُسْاءُلَهُ عَالِلْسُاءُ وَعَلَيْهِمَّا فنكة أهل للدينة وأهل الشه نَتُ تَفْنَا وَآلَفِنِكَةً بِغَالِمُ عن شرِفوا أوْغَرّ بُوا \* حَدّ شَا عَلِيُّ تْنَانُهُ فَيَانُ حَمَّانَا الدُّهُ هُرِيٌّ عَظِ بَيَا يُوْبِ الْإِنْصَارِيِّ أَذَّ البنيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ اَتَنْتُمُ الغَايِّطُ فَلاِنسَّتَقْبِ لَوُ الْفِيْكَةُ وَشَرِقُوا أَوْغَرِ ثُوا قال آبُوا يَوْبُ فَقَدِ مُنَا مرحض بنيت فكالقنكة فننوف ونشت رِّوَجَلِّ وعِنِ الرَّهُ هِيِّ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ سَمِيْعُتُ أَبَا أَيُّوبَ معاملات المالية المال علاق من المنافع المنا ِ اللهُ عَلَيْدِ وسَلَّمُ مِثْلَهُ \* بَابُ \_\_\_\_ قُولِ اللهِ ٳؾڿڹؙۅٳڡؚڹ۫ڡؘڡؘٵڡؚٳڹٛٳۿؚؠؠؘؙؙؗۿۻڝڂڴ؞ حۜڎۺؙٲ ما المعرف المعر مُعْدِي قَالَ مَنْ تَاسُفْيانُ قَالَ حَدَّثْنَا عَرُوبُنُدِي قال سَّالْنَا أَبْنَعُمَ عَنْ رَجُلِطَافَ بِالْبَيْتِ الْعُمْرَةُ وَلَوْسِطُ إِبَيْنَ الصَّفَا وَالْمُرُوحِ آيَا نِيَّ امْرَأَتُهُ فَقَالَ فَيْوَ النِّبِيِّ صَكِيا إِلَّهِ عَلَيْهِ وسَلَّمْ فَطَافَ بِالْبَيْنِ سَنْبِعًا وَصَلَّى خَلْفَ لَلْفَامِ رُّ ووله) وعال الما المنطقة الما المنطقة ا وَطَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمُ وَقَوْدَ وَكَاذَ لَكُمْ فَ رَسُولِ لِلَّهِ أَسْوُهُ

مراز المراز الم Charles on Control of the Control of مراز المراز الم La Shari har so the solution of the solution o المرابعة الم حَسَنَةٌ وَسَالْنَاجَابُرُنِنَعَبُدِ لِلَّهِ فَقَالُ لَا يَقْرَبُهُ صَّفَا وَالْمُوْتِ \* حَمَّاتُنَا مُسَدَّدُ قَالَ حَدَّثُنَّا Fille, was descendent of the second of the s منهادته وتسكيرم بادل الماديم ا تُنْجَاهِدًا قَالِأَتِيَّا أَنْءَرَ فِفْنِهَ لِهُ هَذَّا رَسُولُ Colon Common Stranger Colon Stranger لْكَ عُيَةً فَقَالُهُ إِنْ عُكْرَمُ فَأَفْيَلُنُ وَالْنَجِيُّ المن المال هِ وَسَلَّمْ وَنُحَرَجَ وَأَرْجِهُ إِلَّا لِأَ قَاعُمَّا يَنُوا لَهُا بَيْنِ فَي يُ اَصْيَّ النبيِّ صَالِيتِهُ عَليْهِ وسَلِمْ وْ الْكُوْ ابْنُصُرْ فَالْ حَدَّ ثَنَاعَبُدُ الْرِزَّافِ قَالَ آخَبُرِيَا أَبْنُ جُرَيْجٌ عُ ؘڣٳ؈ؠؘۼؙؖڎؗٳڹ*ڹۘ*ٛۜۼؾٳڛڣٳڶڵٳۜڎڂؘڶٳؖڶڹؾٛڝڲٙٳؠٙ؈ٛٙۼۮ كُعُ رَكَّعْتُيْنِ فِي قُلْ الكَعْبَةِ وَقَالَهَذِهِ الْفِ النَّوْجُهِ مَخْوَالْفِتْلَةِ حَيْثُ كَانَ \* وَقَالَ آبُ هُرَّرُهُ فَالْالْنِيُّ صَلَا إِنَّهُ عَلَيْهُ وَسَلِّمُ اسْتَقْبًا إِلْفِتْلَةُ وَكُرُّرُ مراد المراد الم حَنَّ ثَنَاعَهُ ۚ لِلَّهُ ثُنُ رَجَاءٍ قَالَ حَدَّثِنَا إِسْرَائِلُ عَنَ إِلِهِ السَّحَ عَنْ لَبَرَاءِ بْنِ عَازِبِ فِالْ كَانَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّا اللَّهُ مَ Secretary Children of the Chil ٱنْجُوْبَيْتِ الْمُقَدِّلِهِ سِينَّةُ عَسَنَهُم work of the land of the later o ا وكأن رَسُولُ اللهِ صِمَا إِللهُ عليهُ وسَا إِلَى الْكَعْبَةِ فَأَنْزِلَ اللَّهُ عَرَّهِ حَلَّ قَلَازَى تَقَلَّتُ وَجَهُ ُ فِي السِّماءِ فَنُوجُّدُ مَخُواَلُكُعْبُةِ وَفَالِ الشَّفْهَا أَمِنَّ النَّا وكالمرسورة المراجع الم وَّهُمُ الْبَهُودُ مَا وَلَيْهُمْ مَ عَنْ فِيْلَتِهِ مِ الَّذِي كَا نُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ

يَرْبُ يَهْدِى مَنْ هِيشَا الْيُصِرَاطِ ى صَا الله عَلَيْهِ وسَالِ رُجُلُمُ خُرُجُ بَعْ يرة تنامسا برائلهم فالحدثناهس النبي الله عليه وسك نصاع الزاحلته تُ بَيْ فَإِذَا آرًا ذَا لَفَرْجِينَةَ نَزَلَ فَاسْتَقَبَّلَ الْفِيلَةَ \* حَتَّى ثَنَا عُمُّانُ قَالَ حَدِّ لِمَا جَرِيزُعَنْ مَنْصُهُورِعَنْ الْبُرَاهِيم عِلْقَيَةُ عَنْعَيْدِ لِللَّهِ فَالْ فَالْعَيْدُ لِللَّهِ صَلِّمٌ النَّبِيُّ صَلَّمٌ اللَّهُ لا قَالَكَ اِبْرَاهِيمُ لِأَادْرِى زَادَ أُونِقُصَ فِلْمَاسَلَ قِيلَ عَلَيْكُ فَرَدُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللّ المَوَارَسُولُ لَلْمُهُ آحَدَثَ فِي الصَّالَاةِ بِينِي ۖ قَالَ وَمَاذَاكِ قَالَ صَلَّبُتُ كَنَا وَكَافَتَنَى رِحْلَيْهِ وَاسْنَقْنِكَ الْفِنْ لَدَّ وَسِجَدَ لِّهِ فَلِمَّا اَقْيَا عَلَيْنَا بِوَنْ تَهِهِ قَالَ إِنَّهُ لَوْ يَصَرَتُ فِالْصَدَّ نُوخُ لَنَتَا لَنَكُرُ بِهِ وَلِكِنَ إِنَّا اَنَا بَشَرُ مِثْلَكُمُ اِنْسَى كَانَتُنْ نسَيتُ فَنَكِرُ وِنِ وَإِذَا سَكَ ٱحَرُكُمُ فِصَلَا Les Wes wood of the second تَكِرُ الصَّوَابُ فَلْنُيْمَ عَلَيْهُ فَمُ لِنِيَ مَاجَاءً فِي الْفِنْكَةِ وَمَنْ لَا يَرْعُ الْحِعْ عَادَةً مَى فَصَلَّمَ الْحَغِيْرِ الْفِينَاءَ وَقَنْ سَلَّمُ الْنِيُّ صَلَّى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى الله لْمِ فِي رَكْعَنِيَّ الظُّهُ رِوَا فَبِلَ عَلَى النَّاسِ وَجْهِهِ ثُرُاكَمٌ

Will could the war will control of the control of t THE SUBJANTE OF THE ST. Spiling's Jan Jak in Alling ike state of the s Jaking Jaking Salar Sala ريد المراق المر illoys. رودها و المارية و المارية المارية المارية المارية المارية المارية و المارية و المارية عبد المالية ا مَا يُوتِ \* كَرْشَاعُ رُويْنُ عَوْدٍ قَالَحَكَيْنَا هُسَّا برمالك قال فالعنه وافقت كالله لوائخة ثنام فهمقا إلله عَلَيْه وسَلِّر فِي الْغَبْرُةُ عَلَيْهِ فَقُ و من من المنظمة المنظم ناابزاني مربع انحترنا يحثى نؤاتؤت مَنْ كُوقَالِ اللَّهِ عَنْ أَنْسَابِهِ مَلَّا \* حَلَّ نَنَاعَيْلُ لِلَّهِ إ ؿۅۺ۬ڡؘٛڎٳڶڂٛۼڔۜؽٵڡٳڮٛڹ<sup>ؿ</sup>ٛٵؽؚۺۘۘۼۨٮ۫ؠڔڵؾڋڹ<u>ۣۮؠؽٳ</u> التدنزغم فالتبينا اكناس فثباء فصالاوا जीव मेर्गा देश विश्व मेर्ग मेर्ग के मेर هُ وَآتِ فَعَال إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّا اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَ قَنُ أُنْزِلَ عَلِيهِ اللَّبْلَةَ قُرْآنٌ وَقَالُ أُمِرَ أِنْ يُسْتَفَّيْهِ إِلَاكُعُمْ عُتَّلُوهَا وَكَانَتْ وُجُوهُهُ مُرَالَىٰ الشَّا مِرْفَاسُ ٱكَعْمَةِ \* حَرَّهْنا مُسَدَّدُ فالحَدَّثَنَا يَحْجَى نَشْ The state of the s The state of the s لِلْكِيمُ عَنْ الْبُرَاهِيمَ عَنْ عَلْفِيةً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ فَٱلْصَاكِرَ إِلْنَهُ Mary Clark Control of the Control of لله عَلِيْهُ وِسَلِّمُ الظُّهُرَ Way Stranger Stranger Stranger فال وَمَاذَ الَّهُ قَالُواصَلَاتُ سَجُّدَ تَبْنِ \* بَالِمُ حترثنا فتيبة فالحترشا إسمكي

10. نِيَّوَانَ النِّيَّ صَلَالِللهُ عَلَيْهُ وسَلَمْ رَأَى ثَنَامَةً فِي وجه فقامَ في أند عَا يَعْضِ فَقَالَ أُونِفُعَا هُكُذَا \* حَرَّبُنَّهُ . قال الشخير كا ما إلى عن ما فع عَنْ عَ تُعْنَدُ فَيَا وَنُهِمِهِ فَإِنَّ اللَّهِ فَانَّ اللَّهِ فَانَّاللَّهِ فَانَّ اللَّهِ فَا है। विक्र 19 9 1 بالنابط لهاأعوا يخامة وحدارالسيد فتكا

حَصَاةً فِحَرِّيًا ثُوَّةٌ فَالْإِذَ مْيِكَ ۚ قَالَ ٱخْجَرُفِ فَتَادَلَا قَالَ سَمِعْتُ ٱلْشَيَّا قَالَ قَالَ قَالَ ے صلّا اللہ علیٰہ و سکام لائینْفِنا کُنّا کُنّکہ بَنْنَ یَکُ عَنْ بَعِينَهِ وَلَكِنْ عَنْ بِسَارِهِ أَوْ يَخُتُّ رِجُلِهِ الْبِيْسُرَ \_لِيَيْضُقَ عَنْ سِنَارِي أَوْعَنْتَ قَلَمِهِ الْمُنْسَجِ عَنْ إِنَّا آدُ مُرْفَالُ حَنَّ شَا شَنْعَيَّهُ ۚ قَالَ حَنَّ شَا قُتَادُ أَنَّ قَالَ اللَّهُ عَالَ بُ أَنْسُ بْرَمِ اللَّهِ قَالَ قَالَ النَّيْ صَلَّا إِلَّهُ عَلَيْهُ وَكُمُ إِذَا كَانَ فِي الصَّالَحِينَ فَإِنَّمَا يُنَاجِي رَبَّهُ فَكُلِّ خمئد أنعندالرخمن عزاي تسعيداذال كِيِّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُتَلَمْ الْبُصْرَيْخَا مَدَّ يَقَ قِبْلَةٍ الْمُسْ كَا بِعِيَصَاهِ مَمْ نَهَىَ إِذْ يُبْرُقُ الرِّجْلُ بِينَ يَدَبْدِ أَوْغَرُ ولَكِرْ عَنْ يُسَارِهِ إَوْعَتْ قَنَمِهِ الْبُسْرَى وَ

لِيَنْصُرُهُ مَنْ إره آو بخت فكم و فكر في الفير زالنبتي صلى تدعليه وسيلم زاى نُخَا يَكُا وَرُوْكُ مِنْهُ كُواْهِيَدُ اَوْرُوْكَ كُرُ رِدَا يِئِدِ فَبَرَقَ فِيهِ وَرَدَّ بَعَضَهُ عَلَى بَغْضِ فَال وَيَفْعَ هَكَنَا \* بَائِ عَظَةِ الْإِمَامِ النَّاسِ فِلِمُّ act 2000 05: 19 5. 10 الصَّلَاةِ وَذَكَ يُرشفَ قَالَ الْحَبَرُيَامَا لَكُ عَن إِبِي الزِّنَا

ٳ؞ۿؙڒؠڗؘۊؘٲۏۜٚۯڛٛۅڸٛڶۺڝڂ<sub>ڴ</sub>ٳۺ*۠ۮؗڠ*ؽؽۅۅڛڗٚؠۊؘٲۘڵۿڷڗۘۘۄؙؽۼٛ هَاهُنَا فُوَاللَّهِ مَا يَجَنُّو عَلَيَّ ثُكُوعَكُمْ وَلاخْشُوعَكُمْ إِذِلا لَكُمَّ فَ وَمَاءِ ظَهْرِي \* حَدَّ شَاكِيْنِي نِنْصَالِحْ قَالَ حَدَّ ثَنَا فِكُيْرُ نُنْسُلِمُ إِنَ بِلَالِ بِنِ عَلِي عَنَ أَنِسُ نِرِ مِثَالِكِ عِنْ أَصَلُ لَيْ ارْسُولُ اللَّهِ سَلِّإِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ صَالَاةً مُنْ رَقًا لِلْنُبَرَفْقَالُ فِي الصَّاكَةِ ؖٷڣڶۯڰۄؙۼٳێٙڵٲڗٵڮٛؽۏۊڗٳ*ؿڰٲ*ٲڗؘٲؼؙۺ۬ڷڡٙٳؿؖڰٳڛڣ هَلْ يُفِالْ مُسَيِّبُ لَهِ فَلَا رِحْ حَرَّنْنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قال ٱخْجَرَيَا مَالِكُ عَنْ نَا فَهِعَ عَنْءَبْدِ اللَّهِ بْنِيعُجَرَانْ رَسُولُ اللَّهِ صَكَّلْياللَّه عَلَيْهِ وَسِلَّمْ سِمَا بَنَّ بَيْنِ الْمِنْ إِلَيْقَ أَضِّيرَتْ مِنَ الْمَقْبَاءِ وَلَمَنْهَا تُبِينَا أَالْوَدَاعِ وَبِيَعَابَقَ بَيْنَ آغَيْنِ لِيَى لَزِنْضَمْرُونَ المِثْنِيَةِ إِلَى سِجْرِ ؖؠؿ۬ۮؘۯؽ۫ؿٚۅٙؖٲۏۜٞۜٙۜۜٙۜۼؙۥ۫ڰٲ**ڡؖ؞ڹ**ڗؙۼٟڗۘػٲؽؘڣؿ۬ۺٵڹۊؘؠۿٵ٭ۑٙٳٮ<u>ؚ۪ٛ</u>ٛ ٱلْفِسْمَةِ وَتَعْلِينِ الْقِنُوفِ الْمُسْمِينِ ۗ قَالَ ابْوَعَنِّي اللَّهِ الْقِنْوُ الْمِنْكُ وَٱلْإِنْنَانِ فِيْوَارِ فِلْإِلْحِيكَ مَا عَدُ ٱبْصَّاقِ وَإِنَّامِثُوا فِيوُومِنُوا وقال إبراهيم يَعْنى إنَّ طَهْمَانَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِصُهُ بَيْبِ عَنَاهِسَ فال أِنَّ اللَّهٰ مُكِّلًا لله عَلَيْهِ وَسَلَّمْ عَالِمُنَّالِهُ مِنْ الْعَدْيِنَّ فَقَالُتُ ٱنْتْزُوهُ فِي الْسِيرِ وَكَانَ آَكُوْرُ مَالِ أَيْتَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّا الله عَلَيْهِ وسَلَم عُوْجَ رسُولَ الدِصَ لَي الله عليه وسَلّم الله الصّلاة ولؤتلتفِتْ الدّيهِ فلمّا قَصَى اصّلاة جَامَا فِلمَّا لَلْيُومْنَاكَاذَبْرَى أَحَدًا لِلْآ أَعْطَاهُ إِذْ جَاءُهُ الْعِبَّاسُ رَفِيْيَ ٱللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إَعْطِنِي فَالِّي فَادَيُّتُ نَفْشِي وَفَادَيْنُ عَفِيلاً فَقَالَ لَهُ رَسُولِ ٱللَّهِ صَلَّى إِللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّا

خُذْ فَخَافِ ثُوْبِهِ شُرْدَهِ بَيْقِلْهُ فَلَمْ بَيْسَطِعْ فَقَالَ لِارْسُولَ للهِ مُنْ بَعْضَهُمْ يَرْفَعُهُ إِلَيَّ قَالَ لَا قَالَ فَازْفَعُهُ أَنْتَ عَلَى قَالَ لِا فَنَتْرَمِنْهُ شُهُ ذَهَبَ بَعِثُهُ فَلَمْ بَيْسَتَطِعْ فَقَالَ يَارَ ٱلله مُرْبَعْصَنَهُمْ يُرْفَعُهُ إِلَّا قَالَ لَا قَالَ فَارْفَعُهُ ٱلْمُنْكِبِيَّكُ قَالَ لَا فَسَنَ ثَرَ مِنْهُ ثُمَّ ٱحْمَلُهُ فَالْفَا مُ عَلَى كَا هِلِهِ ثُمَ أَنْظُو فَإِزَالِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمُ بُنَّهِ عَنَّ بَصَرَهُ لَحَّى ا عَلَيْنَا عَجَبًا مِنْ حِرْصِهِ فَأَ فَا مَرَسُولُ اللهِ صَلِّمً اللهُ عَلَيْهِ وَا وَيَزْ يَلِثُهَا وِرْهَمْ \* بَابُ مِنْ ذُعِيَ لِطَعَامِ فِلْكُ وَمَزْ إَجَابَ فِيهِ حَدَّثْنَاعَبُمُ اللَّهِ بْنُ وسُفَ قَالَ أَثْمُ نَأَ مَالِكُ عَنْ السِّعَاقَ بْنِعَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْصِلْخَةَ سَمِعَ أَنْسًا قَالِكَ وَجَنْتُ النِّبِيُّ صَلِّيالله عَليْهِ وَسَلِّمِ فِي الشِّيدِمَعَهُ نَاسُّ فَقِ فَقَالَ إِلَيْسَكَكَ ٱبُوطِلَحَةَ قلتُ نَعَمُ فقال لِطَعَامِ فِلنُ نَعَمُ فَقَالَ إِنْ مَعَهُ فَوْمُوا فَانْطَلَقَ وَانْطَلَقَ وَانْطَلَقَتْ بَيْنَ أَيْدِيهُم \* بَاكِنَ الْفُضَاءِ وَاللَّعَانِ فِي الْمَسْعِدِينُ وَالرِّجَالِ وَالنِّسْ حَقَّىْنَا يَجْيَ نَنْهُ وُسِي قِاللَّهِ حَدِّ شَنَاعَبُ دُالرِزَّا فِي قَالَ حَرَنَا ابْنُجُوَيْمُ قَالَ الْحُبَرِينِ ابْنُ شِهَا إِبِ عَنْ سَهْلِ بْنِسَعْدِ أَنَّ رَجُلًا قال يَارسُولَ اللهِ أَرَابُتَ رَجُلاً وَجَدَمَعَ الْمُرَايِدِ رَجُ للَّا آبَقْتُلُهُ فَتَلَا عَنَافِي لِلْسَجِدِةِ آنَا شَاهِدٌ \* بَالْبِينَ إِذَا دَخَلَ مَنْ يَا يُصِي حَمَّتُ شَاءَ ٱوْحَيْثُ أَمِرُولًا حَدَّتْنَاعَبُدُ اللّهِ بْنُهُ سَلَّهَ قَالِجَدَّتْنَا الْرَاهِيمُ بْنُسَعْدِعِنِ ابْنِ شِهْ إِبِ عَنْ مَحْوُدِ بْنِ الرِّبِيعِ عَنْ عُنْهُ أَنْ بَنِمَ اللَّهِ ٱذَّرْسُولَ اللَّهِ

تِ إِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمِ لَنَاهُ فَيُ مَنْزِلَهِ فَقَالُ أَيْنَ يَخِبُّ اَكَ مِنْ بَيْتِكَ قَالَ فَأَشِرْتُ لِدِ إِلْ مَكَايِ فِكَ بَرَال ٱللهُ عَلَيْهِ وسِلِّمْ وَصَّرْفَفْنَا خَلْفَهُ فَصَلَّا زَكْعَنَيْنِ بَا الْسَاجِرِفِ الْبُيُونِ \* وصَلَّى البَرَاءُ بْنُ عَارْبٍ فِي مَسْدِهِ فِي فِ جَاعَةٍ \* يَرَّتُنا سَعِيلُ بُنُعُفَيْرِ فَالْجَدِّثِي اللِّيثُ فَالْارَ ئَةُ ثِنْ عُفَيْنُ أَعْنَا بُنِ شِهْ إِبِ فَالْ أَنْتُمِرُ فِي مُحْفُودُ بْنَ الرَّبِيبِ والمعلق والمحلف والمح الأنضارئ أنتمنناذ بنمالك وهورث ضحاب رسول الله صَلِّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مِنْ شَهِدَ بَدُرُّ مِنْ الْأَنْصَارِ أَنْدَاكَ رُسُو التهضكل تندعليه ولسكرفقنال ياريسوكالته فأنأنكرث بصركر وَإِنَا اَصَكِيلِ غِنْوْمِي فَإِذَا كَانَتِ الْإِمْطَارُسَالَ الْوَادِي لِلذَّكِّ قَالَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُا لِتَدِصَلِّإِللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ سَاَفُعُ كُواْنَشْا ؟ اللهُ فالعِنْيَاذُ فَغَمَا عَلَيَّ رَسُولُا لِلدِّصَالِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَالُمُ وَفُ مَكِرِجِينَ ازْنَفَعُ النَّهَ ارُفاسْتَأْدْنَ دَسُولَ اللَّهُ صَلِّي إللهُ عَلَيْهُ وسَلَّمَ فَآ ذِنْنَ لَهُ فَلَمْ يَجْلِسُ حَتَّى ۚ خَلَ الْمِيْتَ ثُرُقَالَ أَيْنَ ئُ أَنْ أُصَالِمَ مِنْ يَعْتِكَ عَالَ فَأَشَرُتُ لَهِ إِلَّا فَأَحْدِيَةِ مِنَ البُنِيْتِ فَقَامَرَيْشُولُ اللَّهِ صَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكُبَّرُّ فَقَيْمُنَّا فصَغَفْنَا فَصَلَّارَكُعْنَيْنِ ثُرُسَلَّمِ قَالُ وَيَحْبَشِنَا أَعَلَى خَرِيرَةُ صَبْعَنَا هَالُهُ قَالَ فَتَابَ فِي الْمِيْتِ رِجَالُمُنْ أَهُ لِالدَّارِذُ وَوَا عَدَدٍ فَاجْتَعُو افْقَالَ قِائُلُهِ مِنْهُ مُ أَيْنَ مَالِكُ بْنُ الدُّخَيْشِنَ

الوَايْنُ النَّ مُشْرِ فَقَالَ بِعَضْهُمْ ذلك مُنَافِق لا يُحِبُّ اللَّهُ وَرَسُو الفقال دَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهُ وسَلَمْ لِا تَقْلُو اللَّهِ عَلَيْهُ وسَلَمْ لِا تَقْلُو اللَّهِ الاِتَرَاهُ قَنْقَالَ لِاللَّهَ إِلَّهُ اللَّهُ يُرِينُ بِذَلِكَ وَجُهُ آلَّهِ قَالَ ٱللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَتَ فَإِنَّا نُرَى وَجْهَهُ وَنَصِّيعَتُهُ إِلَّى المُنَافِقِينَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَيِّ إِلَّا لِلَّهِ وَسَلَّمَ قَانَ اللَّهِ قَنْ حَرْمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالِ لِاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ لِكَ وَحْهُ ٱللَّهِ قَالَ الْنُ يَثِيرًا لِهِ شَمَا لَثُ بَعْدَ ذِلِكَ الْتُحَمِّينُ يُنْ حَمَّدِ الله فصباري وهو أحدثني سالم وهومن سرابم عن حريث عَنْمُودِ بْزَالْرَبِيعِ فَصَلَّا قَهُ بِنَدِلَّكِ \* بَالْمِ التَّهُرُّ وْدُخُولِ الْمُسْمِيرِ وَعَنْبِرِةٍ \* قَكَاذَا ابْنَعُمُ تَيْبَعَا أِبِرِجُولِوا لَيْمُ افَاذَا حَرَجَ بَدَ آبِرَجُلِهِ الْسِيرَ \* حَرَّةُ السَّلَمُالُ بُنْ حُنْ فالحقتنا شفية عن لاستفث بن كليم عن المدعن مشروة عَنْعَادُسْةَ قَالْتَ كَأَنَّالْنِي صَلِّي اللهُ عَلَيْهِ وسَلِي عَيْلًا مَاآسْتَطَاعَ فِي سُأنِهِ كُلَّهِ فَعُلَّهُ وَمُلْهُ وَمِ وَثَرَجُلْهُ وَسُفًّا الك هَا إِنْ مَنْ مُنْ فَهُورُ مُشْرِكَ الْمُنْ الْمِلْتَةِ وَنَتَمْذُ مُنَا المستاحة لِقَوْلِ النجي مملى الله عليه وسكم لفَنَ الله الم التَّغَذُوا قَبُورَا نِبْمَاحُهُمْ مِسْلَاجِدَوَمَا نَبْحُوْهُمْ وَٱلْصَّلَافَةُ إوالقبورة ورآى تمراقن بنمايك بصراع عندقر فقالت الْقِيَّرُالْقَبْرُ رَلَمْ يَا مُرُّهُ بِالْاِعَادَةِ \* يَخْرَثْنَا خِنْ يُنْالْشَيَّ إفال مَدَّدُنْ الْحَيْيَ عن مساء مِقالا خَبَرِنِي الْمِعْنَ عَالَمُ هُذَّالَّةً عِيبَةً وَأُمُّ سَلَمَةً ذَكَّا كَنِيسَةً وَأَيْنَهَا بِالْخُبُشَةِ فِيهَ

City of State of the state of t ما ما در دوله الما مرد الما دوله الما در دوله الما در دوله الما دوله الما در دوله تَصَاوِيرُفَنَكُرُ اَذَ لِكَ لِلنَّبِيِّ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ فَقَالَاتًا اقُلِيَكِ إِذَا كَاذَ فِهِمُ الرَّجُ لَ الصَّالِحُ فَمَاتَ بَنُوا عَلَى قَبْرُهُ مَسْعِدً وَصَوْرُوا فِيهِ تَلْكَالُطُهُورَ فَا وُلِنَاكِ شِرَا وُلْكَالُو عِنْمَ لِللَّهِ مُوْمَ الاسلام الله المالية الْقِيَامَةِ \* حَمَّيْنَا مُسَمِّدُ فَالْحَرِّتُ عَنْ أَلْوَارِثِ عَنْ أَلِي التَّيَاج عَنَانِهِ قَالِ قَيْمَ النِّيُّ صَاعِ اللَّه عَلَيْهِ وسَلَّمُ الْمُهْنَةُ مَرْلَةِ فَأَعْلَرُ الْمَابِيَةِ فِي حَتَى يُقَالُ لُمْ رَبُّوا عَبْرُورُ يُعَوُّفِ فَأَقَّا مَالِنَيْ صَلِّ اللَّهِ عَلَيْهِ وَمِسَالَمَ فِهِمُ أَرْبَعُنَّا وَعِشْرِنَا مُ أَرْسَكُولَ بَنِي النَّجِيَّارِ فِيَا قُولُمْ مَعَقِلِدِي السُّبُوفِ فَتَكَلَّقِي أنظ الكالنج صورا الله عليه وسكام عكى كاحِليه والونكرية وَمَكُونِهِ إِلهِ عَالَهُ حَيَّ الْقَ مِفِنَا وَإِذَا يُوْبَ وَكَانَ مِنْ مِنْ نْ يُصِيدُ الْحَيْثُ ادْرَكَتُهُ الصَّالَحَةُ وَيُصِدِّ وَحَرَامِنَ الْعَنْكُمِ ومراد ومنده و والكومية والموسية والموسية والكومية والكومي نَهُ أَصَرَ بِينَاء ٱلْمُسْعِدِ فَآرُسَكَ إِلَى مَالِرَهُ مِنْ يَبِي الْمُعْيَّارِفْقَالُ فالتجار تآمِنُون بحائط كرهنًا قالوالا وآلتولا نظلُ ٳ؆ۣٵڮٳڵؠۅۼڔۜۅۼڷۊٳٳۺٷڬٲۮڣۣؠؠٵڡٚۊڵؙڰۿ أُسُرِكُورُ وَفِيهِ خَوِثِ وَفِيهِ نَخُلُ فَأَجَرُ الْمِنْيُ صَالِمُ لِللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ لربقية والمشركين فنيشت ثريا لزب فسيوبت لطم فقه فوالغناق إ الشيرة جعلوا عضادت فيالخار وأبنتلونا لقيئر والمرز يترزرن واستحسل الله عليه والم فَيْ وَعُنُولُ اللَّهُ مَا لَا خُرُالًا حَدُلًا لِأَحْرُوا لِمُ عَيْرًا لِاحْرَةِ \* فَأَعْفِرُ صَرَادِ وَالْمُا بِحَنَّ \* بَالْبُ الْمُ الْمِثْلَاةِ فَي مُالْبِظِلْ فَعُ المشكفا أين وب قال تعدَّثنا شُفيتة عن كالتَّبُّاح

إَعْنَانِسَ قَالَكَانَ النِّيَّةُ عَلَيْهُ أَنْهُ عَلَيْهُ وَسُلِّم نَصِيَّ فِي مَرَابِض الْغَنَ عِيمِ ثُونُ سَمِغَتُهُ بَعْدُ يَهْتُولُ كَانَ يُصَيِّلَ فِي مَرَا بِضِ الْغَيْمَ اقْنَاكَانُيْتَى لَلْسَيْعِينُ عَالِبُ الصِّيلَاةِ فِي مَوْضِعِ الْإِلْمِ حَتَّنْنَاصِكَ فَةُ بُنُالِفَصْرِلِ فَال ٱخْبَرِيَا سُلِمُ انْ بُنْحَيَّانَ قَالْكَ حَتَّتْ اعْبَيْدُ اللهِ عَنْ مَا فَيْعِ قَالَ رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرِ فِي كَيْ لِلْ يَعْبِرُهِ وفال رَايْتُ النبيُّ صَلِّم إلله عليه وَسَكَّم بَفْعَلُ \* بَالْبُ مَنْ صَكِ وَقُدَّامَهُ تَنُورُ أَوْمًا لِا أَوْشَىٰ مِمَّا لَيْعُبِدُ فَأَوَادُ بِهِ ٱللهُ عَرْوَجَلَّ وَفَالْ الرَّهُرِئُ ٱنْعَرِفِ ٱلسَّنْ قَالِ الْبَيُّجُمَا اللهُ عَلَيْهُ وسَكِّرِعُ خِنْتُ عَلَى النَّا رُوَانَا أُصَيِّرٌ \* حَمَّانْكَأَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَةُ عَنْ مَاللَّهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ اسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ إبسار عَنْ عَبْدِ الله بن عَبَّاسِ فَالَآ نَعْسَفَتِ الشَّمْسُ فَصَلَّى رَسُولُ الله صَكِرٌ الله عَلَيْه وسَلَّم نُثُرَّ قَالَ أُرِيثُ ٱلنَّا رَفَكُمْ اَرَ مَنْفَلًا كَالْبُوْمِقَطُ ٱفْظَعَ \* بِكَابُ حَكَ لِهِيَةٍ الصِّلاةِ فِي لَقَابِرِ حَنَّهُ أَنْ مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثْنَا مُعَدِّعُ عُرْبُ الله قال خَرَفِ مَا فِي عِن إِنْ عُمَرَعِ النِّي صَلَّى الله عَلَيْه وَلَمْ قَالَا جُعَالُوا فَيْ بُيُوتِكُمُ مِنْ صَالَاتِكُمُ وَلَا نَتَخِذُ وُهَا فَبُورًا كَابِي الصَّالِ وَفِمُواضِعِ الْنَسْفِ وَالْعَذَابِ \* ۅٛڹ۫ۮ۠ڴۯٲۮۜۼڶؾٵڔۻٛۅۜٞٳۯؙٲڵڡۼڵؽڋڴۉٵڵڝۜٙڵٳ؋ۘؽۼڛۜڣ ؙڮٳڽڵ٭ٮػۜڗڹ۬ڹٵٳۺؠۼؽۯؙڹڽؙٛۼؠ۠ڽٳڵڡۜۄؙڣٵڵڮۜ*ڐؿؚؽۿ*ٵڵڮٛٸ الله بن دِينَارِعَنْ عَبْرِ اللهِ بن عُرَانٌ رسُولَ اللهِ صَكِم اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّم قَالَ لَا نَنْ خُلُوا عَلَى هُ وَكُمْ الْمُعُذِّبِينَ الْآانَ تَكُونُو بأكين

كِيرَ فَانِ لَمْ نَكُونُوا بَاكِينَ فَالْ نَنْ خُاوُا عَلَيْهِمْ مَا أَمَا مَهُمْ \* بَالِثُ الصَّلَاةِ فِالْبِيعَةِ \* وَفَا لَيْعَةِ \* وَفَا لَيْعِيةِ \* وَفَا لَيْعَةِ \* وَفَا لَيْعَةِ \* وَفَا عُمُرُزُنّا لَا نَدُخُلُ كَنَا لِمُسَاكِمَ \* مِذَاكَ اللّهِ الَّهِ فَهَا الصُّورُ \* وَكَاذَ ابْنُ عَبَّا إِسْ مِصَلِّي إِلْبِيعَةِ بَيِعَةً فِيهَا مَّا يَثِبِ لَ \* حَدَّثنا حَجَّلُ بِنُ سَلَا مِقَالًا عَيْرَة غَنْهِ سَاعِرَ فِي عُرُوةَ عَنْ آبِيدِ عَنْ عَا يَسَدُهُ أَنَّ أَنَّ سَأَةُ ذَكَ نُ لِرَسُولِ اللهِ صَلِّي الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ رَاتُهَا مِا رُضِ الْحَبَشَةِ يُقَالُ لَهَا مَا دِيَةٌ فَنَكُرُ له مّارات في امن الصُّور فقال رَسُولُ الله صَرَا الله عَلَيْه وَ اوُلِنُكُ قُونُهُ إِذَا مَاتَ فَبِهم العَبْدُ الصَّالِخُ أَوْالرَجُ لِالْصَّا بَنُواعَ فَيْرُهُ مَسِّعِدًا وَصَوْرُ وَافِيدِ تَلْكَ الصَّوْرُ الْوَلَيْكِ شِرَّ لْوَعِنْتَالِلَّهُ \* بَالْبُسْبُ \* حَتَنْنَا ٱبْوَالْمَانِ قَالَاحْ شُعَنْ عَنْ الزَّهُرِيِّ ٱخْبَرُ فِي غُبَيْ ذُاللَّهِ بُنُ عَبْرُ اللَّهِ بْنِ عُنْ عَبْدُ اللَّهِ بْنِ عُنَّيت اذَّ عَايُّشَةَ وَعَيْمًا لَلَّهِ بْنَ عِبَاسٍ فَالْأَلِمَا يُزِلَّ بُرِيسُولُ اللَّهَ كِل عَلَنْهِ وسَلَّمَ طَفِقَ بَطْرَحُ خِمْبِكِمَةً لَهُ عَلَى وَجَهِهِ عِ ا ٱعنتُدَيَّ كَتَنَفَهَا عَنُوبُهِمَهِ فَعَالًا وَهُوَكَذَ لَكَ اللهِ عَلَىٰ البُهُودِ وَالنَّصَارَى اغْتَذُوْ الْبُورَا بِنْيَابِهُ ٳۻؙڮؙڒۣ۫ۯؙؠٙٳ۫ڝۜڹۼؗۅٳ٭ڝۜؾڹٵۼؽۯٳڷؾؚؖۄڹڽؙڝ عَنْمَالِكِ عِنْ أَنْ شِيْ إِبِ عَنْ سَعِيدِ بِينَ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَجِهِ مِرَةً آيَّ رَسُولًا بِلَّهِ صَّـَـُ لِيَّالِيَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ قَالَ قَا تَنَكَ إِلَّهُ أَلْبُهُو اتَّغَدُوا فَبُورَا نُبِياتُهُمْ مَسَاجِمَةٌ بَالْبُــُ . قَوْلِا

عَكِيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ جُعِلَتْ إِنَّ الْأَرْضُ مُسْعِدًا وَعَلَّهُ وَرَّا \* حدَّثنا فِي لَبْنُ سِنَالِهِ قَالَ حَتْنَا هِ مُنْ يَمْ قَالَ حَتْنَاسَتَانَ بُولَكَكُمْ قَالَ حَلَّىٰنَا يَرِيدُالْفَ عَيْدُوالَ حَلَّىٰنَا جَأَرُهُ ابنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ مَا وَمُنَّوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ الْعُطِيتُ حَسَّالُونِيْعُطُهُ وَاحْدَمِنَ الْإِسْاءِ قَبَّالَ إِنْهُمْ يَرَةَ شَهُرُو جُمِلَتْ لِي الْأَرْضُ سَيْحُ وَظَهُورًا فَأَيُّمُ أَرْجُلِّ مِنْ أُمِّنِي أَذْكُتُهُ الصَّالَادُ فَلْيُصِرًّا وَٱلْحِلَّتُ لِيَ الْفَيَا لِمُ وَكَانَالْنِي يُبْعَثُ إِلَى قَوْمَهُ وكبينت كالاالناس كاقة وأغطيت الشفاعة باب نَوْهِ الْمُرَادِ فِالْسَيْدِ \* حَمَّانَنَا عُبِينُهُ بْنُ اسْمِهَ لَ قَالْحُتَّانَا أَبُواْسَامَةً عَنْ هِسْ أَمِ عَنْ آبِيهِ عَنْ عَا لِمُشَدَّ أَنَّ وَلَي كُنَّ كَانَتْ سَوْدَاءَ لِلْيَ مِنَالْعَرَبِ قَاعْتَقُوهَا فَكَانِثُ مَعَهُمْ قَالَتْ فَيْجَتْ صَبِيَّة لَهُمْ عَلَيْهَا وِشَاحُ أَجْرُينَ فَيَ فَالَتْ فُوضَعَتْ الْوَوْفَعُ مِنْهَا فُسَكِرِتْ بِهِ حُرَبَّانَ وَهُ مُنْ قَسِيتُهُ لِمُ الْفَصَاتُ فَالْتُ فَالْمُسُوهُ فَ قَالَتْ فَا تَهْمُونِ بِدِ فَالْتُ فَطَغِ عَنُوا يُفَيِّشُنُونِ ﴿ فَالْتُ فَطَغِ عَنُوا يُفَيِّشُنُونِ ﴿ فَالْتُ فَالْمَا مُعَلَّمُ مَا يَعْمُ الْمُعَالِقُ لَقَا مُعَالَمُ مَعَ مُ مُرَادُمُ الْمُعَالِقُ لَقَا مُعَالَمُ مُعَلَّمُ مُرَادُمُ الْمُعَالِقُ لَقَا مُعَالَمُ مُعَلِّمُ مُرَادُمُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُل لَكُودَتَاهُ فَالْقَتُهُ فَالْتُ فُوقَعَ بَيْنَكُمُ مُقَالَتُ فَقُلْتُ هَنَا ٱلذِي انتَّمَرْ يُمُونِيدِ رَحْمُتُمْ وَأَنَا مِنْهُ بَرِيَّةٌ وَهُو ذَاهُوَ فَالتُّ فِي اءَتْ إِلَى رَسُولِ للهِ صَالِ السَّعلِيهِ وَا آتُ قَالَتْ عَالِمُنَهُ فَكَانَتْ لَمَّا رَجَّا الْمِمَّا الْهِي الْسَيِّي

الأول المالية الهيار الماني ال ان ونشُ قَالَتْ قَكَانَتْ تَأْسِينَ فَتَرَّتُ عِنْهِ كَقَالَتْ فَالاَتَحْلِيهُ عِنْهِي مَجْلِسًا إِلاَّ قَالَتُ \* وَيَوْمُ الْوِسْنَاحِ مِنْ تَعَاجِيب رَّسَّا \* ٱلْإِلِنَّهُ مِنْ بَلْدَةِ الْكُفْرَاجْزَانِي \* قَالَتُ عَالِمُشَةُ فَتَمْ والمناف المالية المالي لَمَا مِنَا نُكِ لِا تَشْعُدِينَ مَعِي مَقْعَدًا الآفَكْتِ هَذَا قَالَتْ فِدُتُكُ Who all the source بِهٰذَا لِلْهِ اللَّهِ \* بَالُبُ نُوْمِ الرِّجَالِ فِي الْمُسْجِدِ \* وَفَا لَأَبُو فَلْاَبَةَ عَنْ أَيْسَ قَرِمَ رَهْ طُلْمِنْ عُكِلْ عَلَى النِّيِّ صَالَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ فَكَانُوا وِالصِّفَّةِ وَقَالَعَبْدُ الرَّحْزِ بْنُ إِلَى بَكِرِكَانَ أَضْحَابُ الصِّفَّة فَفَرَّاء \* حَدَّثنا مُسَمَّةٌ قَالَ حَدَّثنا يَخْيَعَن عُن قَالَ حَدَّنِى نَافِعٌ قَالَ الْحَبَرَفِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُعُمَرَانِّهُ كَانَّ بَسَنْكُمْ مُ وَهْ وَسْنَا بِنُ آعْرَبْ لِإِ آهْلَ لَهُ فِي مَسْبِيدٍ وَسُولِ اللَّهِ صَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمْ عِنْ صَدَّتْنَا هَيَّنُهُ بْنُسَمِيدٍ قَالْ حَرَّبْنَا عَبْنُ الْعَزِيزِ انزاية وازع فاليه البي حازم عن سهل ن سَعْدٍ قال جَاءَ رَسُولُهُ التوصي الله علنه وسكربيت فأطمة فكويج فعليا فالكنا فَقَالَ أَبْنَ ابْنُ عَلِي فَقَالَتُ كَانَ بَيْنِي وَبَنْيَهُ شَيُّ فَعَاصَبَى فَرَيْجِ فَلَمْ يُقِنَّ لْعِنْرِى فَقَالَ رَسُولًا للهِ صِكِّلِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَ لِيْ نَسْيَانِ ٱنْظُرُ ٱبْزَهُوَ فِيَا وَفَالَ يَارَسُولَ اللهِ هُوَ فَالْسِيَّ كَاقَالُ فَيَّهُ رَسُولُ اللهِ صَكِيلًا للهُ عَلَيْهِ وسَكَمْ وَهُوَمُضَعًا سَقَطْ رِدَا وُهُ عَنْ شِقِة وَأَصَابَهُ ثُرًا بِهُ فِعَارِسُولَ اللهِ مَ ٱللهُ عَلِيْهِ وسَلَمْ يَبْسَعُهُ عَنْهُ ويَفِيُّولُ فَيُرَابُا تُزَايِ فَيُ أَبَالُمُ حَدَّ ثَنَا يُوسُفُ بِنَهِ بِسَوِ قِالْحَدَثِنَا ابْنُفَضَيْلِ عَنَّ أَبِيهِ عَزَّ حَازِمِ عَنْ إِنِهُ مُرْبَّةَ قَالَ لَقَدَّدُ رَأَيْتُ سَنْعِينَ مِنْ أَصْحَابِ الصَّفَّةَ

مَامِنْهُ رَجُلْعَلَيْهُ رِدَاءُ إِمَّا إِذَا ثُرُوا مَّا كِشَاءٌ فَعُورَكُمُ لُوا فِي اَعْتُمْ مِنْ فَهُنْهَا مَا يَنْ لُغُ نِصْفَ ٱلسَّافَيْنِ وَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ الْكَعْبَيْنِ فِيمَا بَيدِهُ كُرًا هِينَةً أَنْ تُرْكَعُوْرَتُهُ \* بَالْبِ ٱلْصَّلَاةً إِذَا تَقِوَمِنْ سَفَرَوَقال كَعُبُ بُنْ مَالِكِ كَانَالْبَيْ صَلِّي اللهِ عَلَمْ مُولِ إِذَا فَيَهُ مِنْ سَفِرَيْدَا بِالْمُسْجِدِ فَصَكِّ فِيهِ \* حَقَّتْنَا خَلَادُ بُنُ يميحى قالى حق المستعرقال حدثنا كمحارب بن و ثارع ف البر بَنْءَيْهِ اللهِ فَالْمَاتَيْتُ النِيَّ صَلِيِّ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ وَهُوَ فِي المشهدة قال مِسْعَا أَرَاهُ قال ضَعَى فقًا لَصَرِّلُ رَكْعَنَيْنَ وَكَالَّ لَّعَلَيْهِ ذَّيْنٌ فَقَصَّانِ وَزَادِنِ \* بَالْسِيلِ أَذَادَ خَلَالِمُ فَلْيَرْكِي عُرَكْمْ تَيْنِ فَبَكُلُ فَيَجْلِسَ حُدَّ ثَنَاعَ لُلْ لِلَّهُ سُرَّ إيُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَا إِلْ عَنْعَا مِرِ بْنِعَبْدِ اللَّهِ بْزِالزُّنْبُرْعَنْ عَهُ وِيْرَ سُلَكُمُ إِلزِّ رَفِي عَنْ إِي فَنادَةُ السَّلَكِ يَآنٌ رَسُولُ اللَّهُ كُلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَّلَّمَ قَالَ إِذَا دَخَلَ حَدُكُمُ الْمُسْعِدُ فَلْمُرَّكُمْ كُلَّ قَبُلُونَ يَجُلِسَ \* بَابِ لِلْ الْمُنْ فِي السِّيدِ \* حَمَّانَا عُبُدُ الله بن يوسُفَ فال أخبرَ فا مَا إلى عن إلى الزّ فا دعن المعترعَنُ آبِهُ وَمُرْةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْمَلْزُكُمُ وستنطيخ أحدكم مادام فأمسلاه الذعصك فيدماك يُحْنَّ نِفُولُ اللَّهُ مَّاغَفِرْلَهُ اللَّهُ مَّارِّحُهُ ﴿ بَابِ ا نصری انتخاب المالی ا بُنْيَاتِ المُسْجِدِهِ قَالَ ابُوسَعِيدٍ كَانَ سَقْفُ الْسُهِدِمِنْ حَرِيدُ لِخُول مَرَعِبُ مَنْ بِسِنَادِ المُسْجِيرِ وَقَالِ إِنَّ النَّاسَ مِنَ لَلْطَرُوا ثَالِكُ والمائلة المائلة المائ ٱنْتَحِيرَ أَوْنُصَعِيرَ فَتَفْيِّنَ النَّاسَ فَقَالَ شَنْ يَتِّبَا هَوْنَ بَهَا من من من المالية الما

يَعْمُرُونَهَا إِلَّا فَلَيْكُ وَفَالَا نُنْعَبَّا إِسْ لَنُزُخِرُفُمٌّ الَهُودُ وَالنَّصِيَارَى \* حَتَّى ثَنَاعِلَيْ نُنْعَبِدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّ ثَنَا يَعُ انزازاهيم بنستقدٍ قال حَدَّثنا إِن عَنْصَالِح بْنُ كَيْنَ وْلَ تُحَاثُنَا نَا فِعْ آنَ عَيْدًا لِلْهِ آخْمِرُهُ آنَ المُسْعَدُ كَأَنْ عَلِيَا عُمُ رسولالتبصكالته عليه وسكرمنبنيا باللين وستقف وَعُلُهُ خُشُبُ الْغَيْلِ فَلَمْ يَزِدٌ فِيدِ إِنُو تَكِرَ بِشَكِياً وَوَادَ ەُعَلَىٰبْنَانِە فِي عَهْدِ رَسُولِانت*ەص*َلَىٰ اللهُ عَلَيْهِ و كُثِيرةً وَبِنَا حِمَارَهُ بِالْجِحَارةِ المنْعُوشَةِ وَلَقَّةً وَجَعَلَ عُلَهُ مِنْ حِجَادةِ مَنْقُوسَةٌ وسَتَقَفَهُ بِالسَّاحِ إِي التّعَاوُن فِينَاء المُسْهِرِ وقولِ اللّهِ عَرْوَجَلَّ مَا كَانْ لِلنَّهُ إِنَّ بنروامسا بحالته شاهدين على انفسه يُنِيَكَ حَبِطَتْ أَعْلَمُهُ وَفِي لَنتَ ارِهُمْ خَالِهُ وِنَــُـ بُرُمَسَا جِدَاللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَٱلْبَوْمِ الْآخِرِ وَٱقَامَ ٱلصَّاكَوَةُ وَآنَىٰ الزَّكَوةَ وَلَمْ يَغِشُ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَى إِ وَلَيْكَ أَنْ يَكُونُو لَلْهُنُيْنِ عَنْ حُتَانًا مُسَكَّرُ وَالْحَدِّثْنَاعَبُوالْعَزِيزُ فَيُخْتَارِ يَّأْتُنَا خَالْدَالُكِنَّا ا ُعَنْ عِكْرَمَةً قَالَ لِيَا بْنُعِبَاسٍ وَلِا ٱنْطَلِقًا إِلَى إِدِيسَعِيدٍ فَاسْمَعَامِنْ حَرِيثِهِ فَانْطَلَّقِتْبَ فَإِذَا هُوَفِي حَائِطٌ بُصْلِكُهُ فَأَخَذَرِهُ آءَهُ فَاجْتَى ثُمُ الشَّا التحقي آن في كُرُبناء السيهد فقال كُنَا يَجْ لَلِينَة كَلِينَة لَبِنَ رُلْبِنَتَبْنِ لِبِنَتَيْنَ فَوَآهُ النبْيْ صَكِيًّا لِلَّهُ عَلَيْهُ وَسَّكُمُ وَلَيْعُفُ

التَّزَابَ عَنْهُ وَيَقُولُو يُحَ عَمَّا رِبَقْتُنُهُ الْفِئَةُ ٱلْبَاغِيَةُ يَنْعُوهُمْ الَيَالِمَنْةُ وَمَيْعُونَهُ إِلَّالَيْنَ قَالَ يَقْوُلُّ عَالْاَعُودُ بِاللَّهِ مِزَالْفِينَ الْإسْتَهَانَة بِالنِّبّارِ وَالصُّنَّاعِ فَي اعْوَادِ الْمُنْرَ يَارِ الْاسْتِمَا مِهِ بِعِارِ مَنْ الْمُعَالَّةِ مِنْ الْمُعَمِّدُ مِنْ الْمُعَلِّدُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ وَال وَلْلْسُمِيرِ \* حَمَّيْنَا قُنَيْبَةُ بِنُ سَعِيدِ قَالَ حَمَّيْنَا عَبْدُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَا عَنْ إَنْ حَازِمِ عَنْ سَهُلَ قال بَعَثَ رَسُولُ السِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهِ عَلَيْهُ وَاللَّهِ إِلَا مُرَاةٍ أَنْ مُرِي غَلَا مَكِ النِّجَّا كَيْعَلَ لِي أَعْوَادًا ٱجْلِيمُ اعَلَيْنَ \* حَتَثَ اخلة أَدْ قَالَ حَنْ ثَنَاعَيْدُ الْوَاحِدُ ثُلَامِنَ عُنَاعًا إَبِيدِ عَنْ جَابِرِيْنِ عَبْدِ لِتَدِانَا مْرَاةً فَالْبُتْ بَارَسُولَ لِلَّهِ ٱللَّهِ ٱللَّهِ اَجْعَلُ إِنَّكَ شَعْدُ عَلَيْهِ فَإِذَّ لِي فَلَا مَّا فَجَّارًا قَالَ إِنْ إِسْتُتِ فَعِلَتِ الْمِنْبِرَ \* بَانْ إِنْ مَنْ بَنَى مَسْعِيًّا \* كَاثُنَّا يَ بْنُ سُلِيَّمَانَ قَالَحَدِّ شِيَا بْنُ وَهِيْبِ قَالَ أَخْبَرِ فِي مَرْثُو أَنَّ كُرْ إَحَنَّ ثَهُ ٱنَّ عَاصِمَ ثَنَّ عُمَرُ بِنِقَتَا دَ ذَ حَدَّ ثُهُ أَنْهُ سَمِ ٱللهِ لَلْأُولِافِيَّ ٱنَّه سَمِعَ عُثْمًا ذُنَّنَّعُفَّا نَ يَقُولُ عِنْ مَثْوَلَ النَّاسِ فِيدِ جِينَ بَنَي مَسِّجِ وَالْرَسُولِ صَلَّى اللهُ عَلَيْدِ وسَلَّمَ أَنَّكُوا كُرُّوا وَإِنَّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ نَفُولُ مُنْ بَنَكُمْ مَشِيرًا قَالَ كُرُرُ حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ بُلْبَغِيهِ وَجْهَ اللَّهِ نَبَى اللَّهُ لَهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ مُتَرِيفًا لَيْهِ مِنْ مُتَوْمَنًا قُدُيْهِ وَ قَالَ مَا يُسَالِهُ مُنَا اللَّهُ مُنَا إِنْ قَالِكَ إقُلْتُ لِعَمْرُو ٱسْمِعْتَ جَابِرَنْ عَبْ لِللَّهِ يَقُولُ مَرَّ رَجُلْ فَالْسَعِد ومعني أهرفنال له رسول الله صلى الله على وسلام إنصَالِاً \* بَابُ لَلُوْدِفِ الشِّدِ عَنْهُ الْمُوسَى مُنْ أَ

ٳۺؠؘؽؘڶۊٳڶػٮۜڹٛٵۼڹۯٳڵۅٳڿڐؚۊٵڮڂۜٙؾۺٵؠٛۏٛؠۯڎ؋ۛڹؽڠؠ ابُودَةَ عَنْ آسِيهِ عَرِالنبِيِّ صَكِّلِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَ نْيُ مِٰنْمُسَاجِرِنَا ٱوْاسْوَاقِنَا بِنَبْلِ فَلَيَّا معمل المعالم على المحلمة المحلفة ا ٱلسُّجِهِ\* حَدَّثُنَا ٱبُوالْمِمَانِ الْكَثْمُ بِنْ نَافِعٍ قَالَ خَبُرُفًا نُ عَاٰلَوۡٓهُمْ عِيَّ قَالَآ مُعَرِّفِ ٱبْوُسَكُمَةٌ بْنُعَبِّدِالْرِحْ ٱندَّسِمِعَ تَحَسَّانَ بْنَ ثَابِتِ الْإَنْصَارِيَّ بَسْتَسْمِ المحالة المحا دِبْ عَنْ رَسُولِ اللّهِ صَكّم اللّهُ عَلَّا لِللّهُ عَلَّا ٱينَّهُ بِرُورَةِ القَرُسِ قَالَ آبُوهُ مُرْبِوَةً فَمُوْبَ ب قال الخيرف عُرَّةُ بْزَالْزِيدْ انْعَالِشْةُ قالتْ لْفَكْدْ ٳٚٳڵڷڡۘڡؘڵؽۅۅڛؘڷ؞ٙۏؚۘؽۘٵڡٙڲٵۣ غَنْغُرْوَةً عَنْهَا لِمُسْةَ قَالَتْ رَأَيْثُ النِّيجَ صَلَىٰ لِلَّهِ عَلِي

بررة تشاكم في تابِها فقالت إذ شِنْتِ اعْطَيْتُ الَهْلَكِ وَتَكُونُ الْوَلْحُ مِنْ وَقَالَ اهْلُهَا اذْ شِنْتُ اعْطَنْهَ مَا بَنِيَ وَقَالَ سُفْيَانُ حَرَّةً ۚ إِنْ شِنْتِ اعْتَقَيْتِ اعْتَقَيْتِ اوْتَكُولُـٰ الولايوكنا وتسكآ بهاء رسول المدصلي المدعليه وسكر دَكِّرَ ثَهُ دَلِكَ فَقَالَ النَّبُّ صَلَّى لِللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ ابْتَاكِمِهَا إِفَاعْتِفْتِهَا فَإِذْ الْوَلَامِ لِنَاعْتُو تَنْتَ فِالْمِرْسُولُ اللَّهُ صَلِّي الله عَلَيْدِ وسَلَّم عَلَى لَلِنْ بَرُوقَالَ سُفْيَانُ مِّنْ قَصَعَمْ رَسُولُ اللهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وسَلَم عَلَى المِنْ بَرِفْقَ المَا بَالَ ٱفْوَا مِ دَيْنُ تَرِطُورُ شَرُوطًا ليستَ فِي كِيَابِ ٱللَّهِ مِنَ الشَّمَ مَنَ الشَّمَ مَنَ الشَّمَ مَنَ شَرُطًا لَيْسَ فِي تَابِيدِ فَلَيْسَ لِهُ وَإِنَّ اشْتَرَطَ مِأْتَهُمَّ مَ قَالَ عِلَيْ قَالَ يَحْنَى وَعَبْدُ الْوِهَّالِ عَنْ يَجْدَعَنْ عَمْرَةُ مَخُولُهُ \* وفالجَعْفَ بْنُعَوْدِعَنْ يَحْنَى قَالْسَمِعْتُ عَمْرَةَ تَقَوُلُكِ سَمِعْتُ عَائِسَةً رَوَاهُ مَا لِكُ عَنْ يَجْتَى مَنْ عَمْرَةَ أَنْ بَرُكِرَةً وَلَوْيَذُكُوْصَعِدَ عَلَى الْمُنْبَرِ \* بَابِ يَخْتَكُمُ التَّعَاضِي وَاللَّهُ وْٱلْسِيدِ " حَنْتَى عَبْنُ اللَّهِ بْنُ اللَّهِ الْحَالَةُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ ؖۊٳ<u>ڸٳ</u>ٙڂڹڔؘؽٙٳؽؙۅڛؙۼڹٳڶڗؘۜۿڔؾۣٸڹۼؠ۠ۅڵڵۑڎؠڹڮۘۼؠ؞۬ۑڹۿٳٳڮ ۼۯڮٙڡ۫ۑٵڹۜ؞ڹڡؘٛٵۻؽٳڹۯٳڮڿۮ*ۯڋۮ*ؿڹۜٵػٲۮڶڡڡؘڵؾ<sup>؞</sup>؞ لَسْعَيْدِ فَا رْتَفْعَتْ أَصْوَانْهُا حِتَّى سِمَعَهُمَا رَسْمُ وَلِي الله حسكي لله عليه وسلموهو ببينو فزج البهما حَتَّى كَشَّفَ سِيِّجْفَ كَجْرَتِهِ فَنَادُى بَاكُمْبُ قَالَ لِبَتَّبِ كَ أَيَارَسُولَ اللهِ قَالَ صَمْ مِنْ دَبْنِكَ هَذَا وَآوْمَا لِلَيْدِ آبِ

ٱلشَّطْرَقَالَ لَعَدُ فَعَلْتُ إِيارَسُولَ ٱللَّهِ فَالَ ثَمْرُفَا فَيْضِهُ بِابُ كَيْبْرِالْسِيمِ وَٱلْنِتَقَاظِ لِلْزَقِ وَٱلْعِيدَانِ وَٱلْقَذَائِتُنْهُ \* حَتَّنَ *ٳ*ۛڽؙؠ۬*ڹٛڿۘٛ*ٷؚڹ؋ٳڶڝٙڗۺٵ۫ڂٳۮؠۨڹؙۯؠ۫ڽٷۨڽٵؠؾٟٸڗ۠ٳڋ عَنْ إِنِهُ مَنْ يَةَ أَنَّ رَجُلًا أَسْوِهَ أُوامْرَأَةً سَوْدَا يَكَأَذُ يَقَٰتُ الميني ومات فساكالبني صكى الله عليه وسكم عنه فقالوا مِمَاتَ قال ٱ فَلاَ كُنْتُهُ أَ آذَ بَنْتُؤُذِيهِ وُ لُوَّفِي عَلَى فَبْرُهِ ٱ وْقَالَ َ و فِالسِّيرِ حُرَّاثناعَبْدَانْعَا إِن عُنْزَةً عَ لِّمُ عَنْ مَسْرُوقِ عَنْ عَافِشةً قالتَ لَمَا ٱنْزِلُ الإَيْ الْحُرِياتُ مِ ةُ الْبُقُرةِ فِي الزِّبَ عَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلِّى اللهِ عَلَيْهِ وَ يَعْدِ فَقَرُ إِهُنَّ عَلَى النَّاسِ لُمُرْحَرَّ مَرْجَا رَثَّهَ لَلْمُزْهُ لَي لَسِينَ وَقَالَ إِنْ عَبَاسٍ نَذَرَثُ إِلَّ مَا فِي مَطْ تَحَادُعنَ ثَابَتٍ عَنْ إِدِ كَا فِعِ عَنْ إِدِهُ رَبْرِةِ ٱنْزَامْ لِكَانَتْ تَقُمُّ المُسْجِدَ وَلَا آزَاهُ إِلَّا امْزَاةً قَنَّكُر حَدَّ نَيْضَكُمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ أَنَّهُ صَلِّي عَلَى فَبُوهِ ﴿ بِلِّهِ عَلَى فَارُو \* بِلِّهِ فَ ـ ٱخْبَرَنادَوْ ﴿ وَحُولَ ابْنُ جَعَ فَوعِنْ شُعُ ؙۼۯؙڮۿؙڗؙڔڎؘۘۼۯاڵڹؾۣڡٮۘڂڸڵٮڡؙۘڡٞڵۑ۫؞ۅڛڵؠۯڡاڶٳڹۜۼؚڣۢڔؾؘؖ ؠڹؘڶڸڹۣۜڗڡ۬ڵؾؘۘۼؘڰٵڵڹٳڔڂڐٲٷػڵڡڐ۫ۼۊٞۿٵٚڵؚؠڣڟۼۼڮؾ الصَّالَّاةَ فَامْكَنِّنِي اللَّهُ مِنْهُ فَارَدْتُ أَنَّ أَنَّ أَنَّ أَرْيَظُهُ إِلَّهُ مِنْهُ فَارَدْتُ أَنَّ أَنَّ أَرْيَظُهُ إِلَّهُ مِنْهُ فَارَدُتْ أَنَّ أَرْيَظُهُ إِلَّهُ مِنْهُ

مِنْسَوَارِى ٱلْمَنِيْدِ حَتَى نَصْرِ بِحُواوَ نَبْظُ وُالِيْهِ كَالْمُ فَنَكَرْتُ فَوْلَ أَخِيسُ لِمُهَانَ رَبِّ اغْفِرْلِي وَهَبْ لِحُمُلُكًّا دُمِّنْ غِيْرِ لِأَعَدِمِنْ بَعْدِى قَالْ رَوْحٌ فَرَدَّهُ خَاسِمًّا لَهُ لِلْمَ الِّاغْتَسِالَ إِذَا اسْلَمُ وَرَبْطِ الْأَسِيرِ آيْضًا فِي الْسُجِدُ وَكَا زَشْرُ يُحْ يَا مُزُالْفَرِيمَ أَنْ يُحْبَسَ إِلَى سَارِيَةِ المُسْعِلِّينَ عَيْدُ اللَّهِ بِنْ يُوسَنْفَ قَالَحَقَ ثَنَا اللَّيْثُ قَالَحَ لَبُنَا مَعِيدُ بُرُ إِن سَعِيدٍ أَنَّهُ سَمِمَ أَبَّا هُرَرْةَ فَالْ بَعَثَ الْبَيْصَلَّى لِلهُ عَلَيْهُ ٳۊۘڛٙڷٙ؞ۼۘ۫ڸڰۏػٳڿڎؚڣٳ؞ٚؾٛڔڔٛۻۣ٥ڽٛڹؽۣػڹؽڡؖ؞ؽؙڬ الدُثْمَا مَدُ بُنُ أَثَالِ قَرْبَطُوهُ بِسَارِيةٍ مِنْ سَوَادِي السَّيِبِ فن جَ البَّد النبي مَه إِلَّا لله عَلَيْهِ رَسَلَّم فقال الطَّلِقُوا ثُمَّا مَةً افانطاق إِلَى جَنْ فِي بِمِنَ الشَّبِينِ فَاعْتَمَ لَهُ وَحَمَ الْلَّهُ فقال أَشْهَدُ أَذُّ لَا لَكَ إِلَّا أَنَّهُ وَأَنْ مُحِكًّا رَسُولًا للهِ \* النيمة في الشي الرضي وعرهم \* حَنَّات رَكِ رِيَّا مُنْ يَحْدَ قَالَ حَدَّ ثَنَاعَبُهُ اللَّهِ بَنُ ثَمَاعِ فَالْبَ إَحَرَّهُمْ اللَّهُ عَنْ أَنْ مِعْنَ أَنْ مِعْدَا لَيْتُهُ فَالْتُ أَصِيبٌ سَعْدُ الْنَهُ فِي فِالْهِ تَكُلِ فَضَرَبِ النِي صَلِّي لِللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَيْد فِ السَّجِرِيَنَهُ وَدَهُ مِنْ قَرَبِ فَلَمْ بَرُعْ فَهُمْ وَفِي السَّجِيْكُ الْكُلُّ اللَّهِ عَلَيْكُ الْكُلُ مِنْ بَنِي غِفَا رِالْا الدِّمُ نَسِيعًا بِلُلْكِيْ هِمْ فَقَالُوْ ا يَا آَمَ لَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُ الخيمة مَا هَذَا الَّذِي يَا بَيْنَا مِنْ قِبَلِكُ عُمْ فَإِذَا سَعُلَّا كِنْ فَوَجُوْجُهُ دَمَّا فَتَ مَا تَنَ فِيهَا \* بَانِبُ الْخُولِلِ الْبُهَيرِفِي الْشِيرِالْمِيلِةِ وقالَ ابْنُعِبَاسِ طافَ الْنَهُ مَا إِلَّا

و المالية الما Resident Constitution of the state of the st المالية المال عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَى بَعِيرِةِ \* حَدَّ نَنَاعَبُولُ لِلَّهِ بِنُ نُوسُهُ أنتبرقا ممالك عن محكة بنعب الرحن بن فوق عَ زِنْيْنَ بِنتِ إِيسَلَةً عَنَ أَمِّرِسَكُمَ قَالْتُ شُ رَشُولِ اللهِ صَلَىٰ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انِّي ٱشْتَكِى قَالُطُوِّ فِي وَرَاءِ النَّاسِ وَانْتِ رَاكِبَهُ فَطَعْتُ وَرَسُولُ اللَّهِ حَهَ الْبَيْتِ يَقْرَأُبِالطَّلُورِ وَكِيَّ البُّ بِ حَدَّثَنَا حَلَ بُنُ المُثْتَى قَالِحَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُهِمِ فَال مَثَّايِغَ إِنَّ فَنَادُةً قَال حَقَّ نَنَا ٱنَسُلُ ذَرَحُكُ ثُنْ مِزْ النتصكيالله عليه وسكم خرجام نعينوالبتي صكيالله من من المنظمة ويتآلر فالبنكة بمظلكة ومعكه كمامثل المضبآ خينه بَمَّا فَلَا افْتَرَقَا صَارَمَعَ كُلِّ وَاحِيهِ ثَهُمَا وَاحِيْمَ نسناين فال وتمثنا فلني فالحق ثنا أبوالنصرة يَّ الله عَلَيْهِ وسَالَم فَقَالَ إِنَّا لِللهِ خَبِّرَ عَنِدًا مَنَ الَّهُ مَاعِيْكُهُ فَا خْتَارَمَاعِنْمَالِيِّهِ فَيَكُيُّ ابُوْكِكُرْ الْصِّيِّكُ نُ فِي نَفْسِيمَ ائِنْكِي هَذَا السُّيْدِ إِنْ بَكُنُ اللَّهُ تَحِيرَ عَ بَيْنِ النَّهٰ عِلَا مَا عَنْكُ فَا خُتَارَمَا عِنْدَا لِلَّهِ عَكَا نَتْ وَاللَّهِ ٱللهِ مَا لَيْهُ عَلَيْهِ وَسَكِّرَ هُوَ الْعَيْنَ وَكَاذَ ٱبْوُنَكُ ٱعْلَىٰٓ فَقَالَ يَا آبَابَكِمْ لِلْنَبْلِي إِنَّ آمَنَّ النَّاسِ عِلَى فِضُعُ وَمَالِهِ ٱبُوْبَكُرِ وَلَوْكُنْتُ مُتِيِّنَدًا مِنْ أُتِّتِي خَلِبِالَّالَا يُخَانُثُ

ام را مرح

مَاتَ فِيهِ عَاصِبًا وَأُسَهُ بِحِنْ قَدْ فَعْعَلَ عَلَى الْمِنْ مَرِيثِينَ اللّهَ

فَدَعَا عَمْ إِنَّ مُنْ طَلِّحَةً فَفَيْرَ الْبَابَ فَلْ حَلَّ لِلَّهِ يَ

لقَّ البَابُ فَلِتَ فِيهِ سَاعَةً ثُمُ خَرَجُوا فَقَالَ ابْنُعُتُ دَرْتُ فَسَالْتُ بِلَالًا فَقَالَ صَلِيَّ فِيهِ فَعَلْتُ فِي كِيَّ قِالِمَيْنُ لْأَمْ طُوَانَسَيْنِ قَالَ ابْنُ عُرَفِنِهِ بَ عَلَىٰ آذَا سَالُهُ كُوْصَلَى \*

لإسُدَّ الآياب إِن يَكُرُهُ حَنَّهُ

وَٱنْنَى عَلَيْهِ مِنْ وَالْ إِنَّهُ لَكُنْسُ مِنَ النَّاسِ ٱلحَدْ أَمَنَّ عَلَى ٢

حَوْجَةِ آيِكَكُرْ \* بَالْبِ الْأَبُوابِ وَالْفَاقِ الْكَا

ٱبُوالنَّعانِ وَفُنَّيَيْةُ بُنُ سَعِيدٍ فَالْإِحَدِّثْنَاحَ الْأُبْنُزُبْدِعَرُ

عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُرَانَ النبيُّ عَلَى الله عَلَيْدِ وَسَلَّمْ قَلَ

سَاجِدَ \* قَائَ أَبُوْعَبْدِ اللَّهِ وَقَالَ لِيعَبِّدُ اللَّهِ بِنُ عَيِّدٍ

للِمُوْخُ فَالْ حَيَّةُ لِنَا وَهُبُ بِنُ جَرِيرِ قَالَ حَدَّ لِنَا

s Isia (Ver) and Islandilles على المال ا المحافظة ال بَتَنْسَعِيدِ بْزَادِ سَعِيدِ أَنْدُسِّمَعَ أَبَا هُرَثْرَةَ بَقُولُ بَعَتَثُ رَسُولَ الله صَهِ إِلَهُ عَلِيهِ وَسَلَّمْ خَيْدًا رَّذِهَ بَلْ يَخَدِّدُ فَعَالَتْ بَرَجُو يُ حِنيفَةَ يُقَالُ لَهُ ثُمَامَةُ بِنُ أَثَالِ فَرَبَطُوهُ بِسَارِيةٍ مِنْ ارِي المسيدِ \* بَانِيب رَفْعِ الصَّوْنِ \* المِسَاجِدُ م نْهَبُدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّ شَا يَحْتَى نَاسَعِيدِ ٱلْفَطَّا لَنَّ قَالَحَدُّ دُ بْنُعَبِدِ الرَّمْنِ فَالْ مَدَنِيْ يَزِيدُ بْنُ خُصَيْفَةٌ عَنْ السَّالِبُ بِيدَ قَالَ كُنْتُ قَايِمًا فِي السِّيدِ فَيِّصَدَ حِرَجُ لَ فَظُرُثُ فَإِذَا بُنِ النَّطَابِ فَقَالِ اذْهَبْ فَأْتِي بِمَذَّبْنِ فِئْتُه بِمَافْقِالَ ٱنْتُكَا وْمِنْ آيْنَ ٱلْنُمَا فَالْأِمِنْ ٱهْدِلِ الطَّارِّيْفِ قَال لَوْ كُثْنُكُما بْزَآهْلِالْبُكَدِ لَأَوْجَمْنَتُكُا نُرْفَعَانِ آصُوَاتَكُمَّا فِي مَسْجِدِرَسُولِ بُلِي صَلِي إِللهُ عَلَيْهِ وَسُلِمْ \* حَدَّ نَنَا ٱحْمَدُ قَالْحَدَّ ثَنَا ابْنُ ۦۊٳڶٲڂٛٛۼڔڿۑؙۘۏڛؗڔؙڹؙۑٙۯؠڮٷٳؽ۫ڽۺٵۣٮ۪ۊٳڸڿؖڐؿۼڠڹۮ لِّهِ بْنُ كُمْبِ بْنِمَالِكِ أَنْ كَمْبَ بْنَ مَالِكِ أَخْبَرُهُ أَنَّهُ نَفَاضَى ابْنَ إِذِ مَدْرَدٍ دَبْنًا كَانَ لَهُ عَلَيْدِ فِعَهُ دِرَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي المُسْعِيدِ فَارْتَفَعَتْ اَصْوَاتُهُمَا حَتَّى سِمَعَ ارْسُولُ المن (العالم) نير ٱلله مكالله عليه وسكر وهوف بنيته فخزج الكهما رسول اللهِ حَمَلًى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ حَتَىٰ كَشَفَ مُتَّجْفَ جُحُرٌنَّهِ وَيَا دَى يَاكُعُّبُ مِنْ مَالِكِ قَالَ نِبْتُلِحُكِ إِلْرَسُولِ ٱللَّهِ فَٱسْتَارَسِيدِهِ ٱنْضَعِ الشَّطْرَيِنُّ دَبْنِكَ قَالَكَنَّ فَالكَانَّ فَالْعَلَى فَنْفَعَلَّتُ بَا رَسُولَ اللَّهِ قَال ڔڛؗۅڵؙٵٮٚؾۅڝٙٳٳۺڡڶۑ؞ۅٙڛڵؠڗٷٛۯڣؘٲڡ<u>ٞڝ۬ؠڿ</u>؞ٚڹٳٮ<u>۪</u>

34.8.4.

اللآم على غيرقياس وسنى فنتهااين

7×16

ى فتم ( توله) عز عبد الله بن عمر لَهُ مَاصِياً وَإِنَّهُ كَاذَ يَعُولُ أَجْمَالُوا آيْحَ صَلَّا يَكُمُ بِاللَّمَا وِرُّا فَإِذْ الَّذِينَ صَكِّإِللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ٱمْرَبِهِ \* حَدَّثَنَا ٱبْوَالنَّهِ إِنَّ ۜٷڶػڐۺؙٵػٳۮؠ۫ڹٛٙۯۑ۫ڋۼڶٛٳؾۅڹۼ۫ٵٚٵ؋ۼۼؚۯٳڹ*ڹڠڗٵۮ۫ۮڿڰڋ* جَاءً إِلَىٰ النِّي صَلَىٰ الله عليْه وسَلْمِ وَهُوِّ يَخْطُبُ فَقَالَ كُنُّفَ

(قوّله) تؤنسونلائد ماقرصلیت فی دوایتراسقاط لك (قوله) وقال الوليدوصك بل ثارة تة مفترف وابا

رُنَّة (فَوْلُهُ) فرَجَّة زَادَالأَصِي

ومتاارجل (قوَّلَه)

قَة (قُوله) فا وى بالقيصر في رواية زياد كات

الله عَلَيْه وسَلَّم وَهُوَ فِي السِّيجِيةِ \* حَدَّ ثَنَا عَبُدُا لِلَّهِ بُنُ ثُوسُه قال إخْتَرَيَامَا لِكُ عَن اِسْحَاقَ بْنِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي كَلِحَةَ ٱنَّ ٱلْمَا ل بزابي طَالِب ٱخْبَرُهُ عَنْ إِن وَافِدِ الْلَبْثَىٰ قَالَ مَدْ رَسُولُ اللهِ حِسَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالْمُسْجِدِ فَأَقْبَلُ ثَلَاثُهُ ثُولًا

فَأَقْبَلَا ثَنَانِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلِّح اللَّهُ عَلَيْهُ وسَكَّمْ وَدْ هَبَ وَأَ فَأَمَّا ٱحَدُهُا فَرَاعِفُرْجَةً فَيَلْلَمُلَقَةٍ فِلْسَوَامَّا ٱلْآبَحَ فجلس خَلْفَهُ مُووَامَّا الْآخَرُ فَأَدْبَرُ ذَاهِبًا فَلَأَ فَرَغَرَسُولُ

صَلِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ انْجِبْرُكُمْ عِزِالشَّلَا ثَهِ اتَّاأَكُهُ فَأُوَى لِلَّالِيَةِ فَأَوَاهُ اللهُ وَأَمَّا الْإِنْ خَرُفًا سَنَغْيَا فَاسْ الله مِنهُ وَامَّا الْإِخْرُفَاعُرَضَ فَأَعْرَضَ اللهُ عَنْهُ \* مَا لِهُ

صَلاةُ اللبُل فَالْمَشْنَى مَثْنَى فَإِذَا خَشِيتَ الصَّيْرَ فَأَوْ

بِوَاحِدَةٍ تُوْتِرُ لِكَ مَاقَنْ صَلَيْتَ قَالَالُولِيدُ بْنُ كِيْثِرَ حَدَّنْنِي

ٱللَّهِ فِنْ عَنْدِ اللَّهِ أَنَّ أَنْ غُرَجَدَّ ثَهُمُ أَنَّ رَجُلِكُ فَادَى النَّهَ مَ

بَيْدِ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ عَرَفًا لِسَا لَرَكُمْ لْ

الله عليه وسلموهو عكالمنتر مانزى فصلاه

(قوله) واضعًا لله قال لخطاف فدبياذا ذالنهئ ذلك خاض بمااذاخت إنتدواعوة فلاعل المالية عثمروع ثالانقنى الماءعسوسما (قوله) وعن التطايعا تزمالا بجاع مذملك ينردمن بالإجاع وفالمتا تنات حيث لايفتر فأعد استركن سدديمن وشعه فاواطليفاري لروكيد اختصالمؤلف للتزهنا وستاقه فكتاب بهذاألاسناد كاستاقا كلاعله منه منتسام التبركاني المتسام المناه كلهم بلصلاة كلوا عدمنهم ولذلك ڝڵڒؙؿڹؖٵڵۅۏٛٳۮڵٳڷؖۼۄۘۮڶڵٳڎٲڷڡٚۯۻۅٲؖڵٳۏٛؽۜڐۅڒڎٳ ٲڽٞٵڬڠڵ؋ٛٵڶۑٮؾٵڡۻڶۅڡٞۅڸ؞ۅڝؘڵٳۺ؈ڡ؉

الْإِسْتِلْقَاءِ فِي لَلْسَبْجِيدِ وَمَدِّ الرِّجْلِ \* حَدَّثَنَّاعَبُ دُاللَّهِ بْنُ مَشْلَةَ عَنْ مَا لِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ بَمْيِمِ عَنْ عَبِدِهِ ٱنَّهَ رَاى رَسُولَ ٱللَّهِ صَلَكًّا لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مُسْتَلَّقِيًّا فِيلَّا واضعال عدى جلكه عكالأنوى وعزابن بثهاب عنس للْشَيِّبُ قَالَ كَانَّعُمْرُ وَعُثَمَّا نُ يَفْعَالُ زِذَلِكَ \* بَالْ للشجد تبكون في الكطوبي مِنْ غَيْرِ صَوَرِ بِالنَّاسِ وَبِهِ قَالَ الْمُلْسَنُ وَٱ يُؤُبُ وَمَا لِكَ \* حَدَّثُنا يَحَبِّي بُنُ كَكِيرِ فَال حَدَّثُنَا ٱلَّذِيثُ عَنْ عُفَنَيْ لِعَنِ ابْنِ شِهْ إِبِ قَالَ ٱخْتَرِفِ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبِيْرِ ٱنَّعَالِسَهَةُ زَوْجَ النبيّ صَلِّ إلله مَليُّه وَسَلَّمْ قَالَتْ لَمْ أَعْفِتْ { إِنَّوَيَّ كَالَّاوَهُمَا ربيتاذ آلة من ولمه تمرُّ عَلَيْنَا بُوْمُوالْا مَاتِينَا فِيهِ رَسُولُا لَلْهُ طَ الله عَلَيْهِ وَسِلْمٌ طُوَفَي النَّهَا رِمُكُونَةٌ وَعَسِنْتِيَةً مُ بَدَالِا مَكُوْ فَالْبِتُنَةُ مَسِّعًا لِفِنَاءِ دَارِهِ فَكَانَ بُصَرَّا فِيهِ وَيَقْرَأُ الْمُتَّ بُبَقِّفُ عَلَا عَإِنْسَاءُ لِلشَّرِكِينَ وَابْنَا وُهُمُّ يَعْجِبُونَ مِنْ هِ وَكَانَ ٱنُو تَكُوْ رَبُوكُ بَكَّاءً لا يَمْلُكُ عَيِّمَنْ ۗ وَاذَا قُوا الْهُ فَافْرْءَ ذلكَ ٱشْرًافَ قُرُيْنُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ \* بَاجِبُ عِيدِالسِّمُوقِ \* وَصِّلَ لَيْ ابْنَعُوْدٍ فِي سَجِيدِ وَرَيْ عَلَيْهِ وَالْبَابِ \* حَرَّبْنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثْنَا ٱبُومُمَا وَيَهُ يثرغنا بمصلط عزابه كرثرة عنالنبح صوالتمعلنه لاةُ الِي<sub>َمِيمِ</sub> تَزَيِهُ عَلَصَلانِه فَيَنْيَتِهِ وَصَلاَنِه فَ يًا وَعِشْرِينِ دَرَجَةً فَإِنَّ أَحَدَكُمُ إِذَا تُوصِّنَا فَأَخْسَرُ وَاقَالْمُشْعِدَلَا يُرِينُهِ لِآلُ الصِّلَاةَ لَمْ يَضْطُ خَطُوةً ۚ الآرَفَ ا

ٱلله بهادَوجَةً وَحَسِطَاعَنْهُ بِهَاخَطِينَةً حَتَّى لَدُخُلَ الْمُسْجِدَ فَإِذَا دَخَلِ المُسْجِدَكَانَ فِي صَالَاةٍ مَا كَانَتْ مَتْبُسُهُ وَتُصَلِّق إَعَلَنْهِ لِللَّائِكَةُ مَا دَاعَ فِي مَجْلِسَهِ الَّذِي مُصَرِّلُ فِيهِ اللَّهُ مَّ اغْفِرُلَهُ اللَّهُ مَا أَرْحُهُ مَا لَمُ يُؤْدِ جِعَدَاتُ فِي اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ اتَشْبِيكِ ٱلْأَصَابِعِ فِالْسَعِدِ وَغَيْرِهِ \* حَدَّ شَاحًامِدُ بُعْمَرَ عَنْ هِيرٌ حَدَّ ثَنَاعَا صِهُ حَدَّ ثَنَا قَافِيْ عَنَّ الْبِيعِينِ الْبِيغُمَرَ الوابْنِ عَيْرُونِيْ كَبَاكَالِنِي مُمَلِي الله عَلَيْهُ وَسَلِّم آصَا بِعَهُ وَقَالَ عَاصِمُ ٳڹڹٓۼڮۣۦۜڝۜۺ۬ڶۼٳڝؗؠ۫ڹ۫ڿڐٟڛٙڡ۫ؾؙٛۿۮؘٳڶڂڔؠؾٛڡؚۏ۫ٳڮۏؘڲؙٳ۠ڎڡؘٛڟٛ قَفَوَكُمْ يُلِي وَاقِدْ عَنْ إِبِيهِ قالسِّمِ عْتُ إِبِي وَهُوَ بِمِنْ إِلَّهِ اللَّهِ مُلْكِمْ ۜۜڣٳڶڔؘڛؙۅڶؙٳڛٙڝڮڸٙٳۺڡؘڵؽۅۅؘڛڵ<sub>ۿ</sub>ڔؘٳۼؠ۫ؠٳڛٙ؋ڹٛۼؙؠؚۯۅػؽڣ ٳۮؘٵڹؘڞۭؾؾؘ؋ٛڂڟؘٲڸڐٟڔؘ*ۯ*ٙٳڵٮٚٵڛؠٙڎؘٳ٭ڂۜڗۺ۬ڶڂڵڐٚۮؙؠۯۥٛڲؿؙۣؖػۊؚڶڶ حَدَّ مُناسُفْيَانُ عَنَ إِي بُرْدَةً بَيْنِ عَبَيْ لِللَّهِ بِنَ آبِ بُرْدَةً عَنْجَدِهِ كُنَّ اِيمُوسَى عَنِ البنيِّ مِسَكِّى الله عَلَيْدِ وَسَكِلَمْ قَالَ إِنَّ الْوَيْمِ زَلْاُوْمِنِ كَالْمِيْنَانِ يَشَدُّ بِمَضْهُ بَعْضُهُ مَصًّا وشَيَّكَ أَصَابِعَهُ \* كَدَّشَكَأَ اِسْعَاقُ فالحَدَّثنا أَبُنْ شَمَّيْ لِقالِ احْبَرَنَا ابْنُ عَوَْنِ عِنْ أَبْنُ سِيرِينَ عَنْ أَبِهُ هُرَيْرَةُ فَالْهَ لَكِيبَا رَسُولَا للهِ صَلِّيْ اللَّهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لِأَصَّرَكِ *ڝۜڵ*ڐؘۣۑٳڵۼۺؾۜڣٳڶٳڹڽؗڛؠڔؽؘۊۜڽ۠ۺۜ؆ۿٵؠؙۏۿؘڗ۠ڔ؋ۘۘۅؘڵڮڹ۠ نسَيتُ أَنَاقَالَ فَصَلَّ بِنَارَكُمْ تَيْنَ ثُمْ سَلَّمَ فَقَامَ إِلَّى خَشَبَةٍ مَعْرُوضَةٍ فِالسِّجِدِ فَاتَنَّكَا عَلَيْهَا كَا تَهُ عَضْبَانُ وَوَصَّعَ بَدَهُ نَ عَلَىٰ الْبُسْرَى وَسُنَبَكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ وَوَصَعَ خَدَّهُ الْأَيْ عَلَظُهُ كَتِيْدِ الْيُسْرَى وَخَرَجَتِ السَّرَعَانُ مِنْ الْوَابِ الْمُسْطِقِ الْوَا

قَصْرَتِ الصَّالَاةُ وَفِي الْقَوْرِ الْبُوْبَكُرِ وَعُمُرُفَهَا بَا الْدَيْكِلِّمَا هُ وَفِي لْقَدُورَ بَحُلُ فِي بَدَيْدِ طُلُولَ يُقَالَ لَهِ ذُواللَّهِ كَيْنِ قَالَ يَارَبُو ت آمُّ نَصَّرُتِ الصَّالَاةُ قَالَ لَدُا كَشَ وَلَمْ تَقَصَّرِ الْصَّلَىٰ فَقَالَ آكَا مَيْوُلُ وَالْيَكُ بِي فَقَالُوا نَعُمْ فَتَقَدَّمُ فَصَلَّا مَاتَ لَهُ لَّه شُرُكَبَرُّ وَتَنْبَعُ دَمِينًا كَشَجُودِهِ ٱوْاَطُوٰلَ ثُرُرَفَعَ رَأْسَ تَبَرُوسَيَجَدُ مِثْلَ سُبُودِهِ أَوْأَطُولَ تَرْدُفَعُ رَاسُهُ وَ مَا لُوْهُ ثُمُ سَلَّمْ فَيَعُولُ نِبُنْتُ أَنَّا عِبْرُاذَ بْنَ كَحْصَيْنِ فَرَقَالَ رُسَلَمَ \* بَا بِهِ الْسَاجِدِ الْنَيْ عَكَمُوْ قِ الْمَدِينَةِ وَالْوَانِعِ ٳٞڣؠٚٵڵڹؾٞؗڞڵٙٳڷ*ڷ*ۿؙۘۼڶؽڋۅؘڛڶؠ<sub>؇</sub>؞ؘڞۜڷٵ۬ڿۜڵڹ۬ؽٳڋ الْتَتَأَجِّ عُلْكِ حَدَّنْنَا فَصَيْلُ بْنُ سُلِمانَ قال حَدَّتْنا مُوسِي ابْنُ عُقْبَةٌ قَالَ دَأَيْتُ سَالِمُ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَتَغُرَّى أَمَا كِنَ مِزَ الطَّابِ <u>ٳؖ</u>؋ؠ۬ٵۅؙؽؗۼۜڒۣڎؙٲۮۜٵؠ۬ٲۉػٲۮؘڽٛڝؚڔۜٳڣۿٲۅٙٲؽۨ؞ۯٲؽٳڹڿؖۼؖ ٳٳڛۜڡۜڶؽ۠۬؞ۅڛڵؠؙڝۣ<u>ؾڴ</u>ڎؚ۬ؾڵڬٵ۬ڵػڡۧڲڐڎؚۅؘػڐڹ۬ؽٵٚڣڠ عَن أَبْن عُرُانَّهُ كَانَ يُصَلِّي فَ يَلْكَ الْخِمْرِكُنَةِ وَسَأَلْتُ سَالِكًا فَلْا أَعُلُدُ لِآلَا وَافَقَ نَافِعًا فِي الْاَ مَنْكِمَة كُلِّهَا لِآرَاتُهُ مُ كَفَانِيَ شِيعِيدِ هِبِيرَ فِي الرّوْ حَاءِ \* حَرَّرَتْنَا إِبْرَاهِيمٍ · الزاجئ فالأحصرتنا انس بنعياض فالحدث بْنُغْفَيْةٌ عَنْ نَا فِعِ ٱذَّعِبُكِ لِللَّهِ بْنَعْمِي ٱخْبَرَهُ ٱلْإِرْسُولِ اللَّهِ ٱللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمُ كَانَ يَنْزِلُ بِنِي لَكُلَّيْفَةٍ حِينَ بِعَثْ يَرْبُو حِنَجَ ُ ثَخَتُ سَلَمُوهِ فِي مَوْضِع الْمَسِّعُ دِالَّذِي بِنِي الْمُكَنَّفَ وَ وَكَانَ إِذَا رَجَعَ مِنْ عَزْ وِ كَانَ فِي رَاكَ الْصِّلِ بِينَ ٱوْجِجِ ٱوْعَهُرَةٍ

لِن وَادِ فَاذَ اظَهَرَمِنْ بَطْنِ وَادٍ ٱنَاحَ بِالْبَطْ الوادى الشرقية فعرس ممتحق يضبخ ع بيجارة ولا عَلَى الاَ حَكَمَة الَّهِ عَلَيْهُ يُصَلِّعَ بُنُ اللهِ عِنْنَهُ فِيَطْنِهِ كُثِثْثُ كَانَدَسُو كِ إِلَّهُ عَلَيْهُ وَسَلِّمْ شَعَّرُيْهِ كِي فَعُكَافِيْهِ السَّبْ لَبُطْلِيءٍ حَتَّى ۚ فَانَ فَالِكَ الْمَكَانَ الَّذِي كَانَ عَبُثُ اللَّهِ لِنَّهِ وِوَآنَ عَبْدًا لِلهِ بْنَعُمْرَ حَلَّى ثَهُ آنَ الْنِجَ صَكَّى اللَّهُ عَلَىٰ إلْمُسْجِدُ الصَّغِيرُ الَّذِي دُونَ الْمُسْجِدُ الَّذِي بَشَرُ يَاءِ وَقَلَ كَانَ عَبُدُ اللَّهِ بَعْلَمُ لِلْكَكَانَ الَّذِي عَهَ لَيْ الْمُ بَالِقُهُ عَلَيْهِ وَسَلِّم بَقُولُ نَمْ عَنْ يَكِينِكُ حِينًا قَوْمُ وَذَلِكُ السَّيْدَ عَلَى حَافَةِ الطَّرِقِ الْمُحْمَى وَ سيالها النامان ذَلِكَ وَإِنَّ ابْنَعُمَرُكَا ذَيْصِيِّلِ إِلَى الْعِرُقِ الَّذِي عِنْكُمْنُو الرَّوْ حَاءِ وَذَ لِكَ الْعِرْقُ انْتِهَا أَ طَرَفِهِ عَلَى حَافَةِ الطَّرِيقِ لْسُهدالَّذِي بَيْنَهُ وَبُيْنَ لُنُصْرَفِ وَانْتَ ذَاهِبُ إِلَى شَعِدِكَادَ يُنْزُكُهُ عَنْ فِيسَارِهِ وَوُرَاءُهُ وَنَصِرَ لِيَ آمَامَهُ إِلَى قَ نَفْسِهِ وَكَانَعَبُدُاللَّهِ بَرُوحُ مِنَ الرَّوْحَاءِ فَكَلَّا ٱللَّلْهُ هُرَحَتَى بَا نِنَ ذَلِكَ الْكَوَانَ فَيُصَرِّلِ فِيهِ الظَّهِ عَرَ وَإِذْ الْقُبُكُمِنْ مَكُنَّةَ فَإِنْ مَرَّبِهِ قَبُلُ الصِّنْبُرِ بَسَّاعَةٍ أَ ان

يَةٍ وُونَالرُّونِيتُ وَعَنْ يَمِنِ القِّارِيقِ وَرُفِّحَامُ ٱلطَّرِيقِ سَمْ إِلَ حَتَّى يُفَهِّي مِنْ آكَمَةٍ ذَوَ بِنَ بَرِيدِ الرَّوُسُ فَ وأنكسر أغلاها فانشخى فيجزيفها وهي فايمذ النيخُ صَكِيًّا للهُ عَالِيهِ وَسَلَّمِ صَكَّلَ فِي طَرَفِ تَلْعَةٍ مِنْ وَرَاهِ الْعَرْجِ وَآنْتَ ذَاهِبْ إِلْهَصْبَةٍ عِنْدُ إِلَى المَسْ لأيالطربق من اولكك السيكات كازعز هُرَفِهُ ذَلِكَ الْمُشِيدِ وَإِنْ عَبْرَالِتِهِ بَنَ عَمَرَ حَدَّثَهُ مُكِيِّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم نَزَلُعِنْ نَسَرَحَاتٍ عَنْ مَسِيرِ وُونَ مَرْشَأ دَرِكَ ٱلْسِيلِ لَاصِقُ لَيْ الْمُسَرِّحَةِ هِيَ أَفَرْبُ السَّرِّحَانِ الْمُنَ ۗ وَانْعَبُدُ اللَّهِ بُنَعِهُ مَرَحَدٌ ثَهُ أَنَّ النِّيَّ صَرَ لْلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَنْزِلُ فِي الْمِسَيْلِ الَّذِي فِي آدُنْ مَ اهران وتسكالمكينة حين يمنظم فالصّفرا وايت لُ فَيُطِّرُ : ذَرُكُ الْمُسِيلِ عَنْ بِهِمَا رِالطَّرِيقِ وَأَنْتُ لَيْسَ بَيْنَ مَنْزِلِ رَسُولِ اللَّهِ صَالَّا وَسُنَا لِطِّرِينِ الآرَيْمُ بِنُهُ بِي وَأَنَّ عَبْدُ اللَّهِ بُنَّعُهُمَّ 6

للم من الله عكنه وسنا ذلك المسجد الذي بني ثم بسكار المسجديدة ومَصُلِّ النيِّ صَلِّ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ السَّفَا مِنْهُ عَلَى دَّا وِ نَدَعُ مِزَ الْكَّكُمَ وَعَنَيْرَةً أَذُّ رُعِ ٱوْبَعُوهِا ثُمُ يَصُرُ سُتُرَةُ الْإِ مَامِسُتُرَةُ مَنْ خُلْفَةُ \* حَدَّثَنَاعُ لِاللَّهِ بْنْ يُوسُفَ قَالَ ٱخْجَرَنَا مَالِكَ عَنِا بْنِ شِهْ إِبْ عَنْ عُبَدِ اللَّهِ بْن المناون المنا عُتْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بِنِعَبَّاسٍ ] نَّه قال أَفْبَلْتُ زَاكِمًا عَلَى حَارِ ٱللَّهِ وَأَنَا يَوْمَنِذِ قُنْنَا هَزْنُ أَلِا مُنالِا مَوْرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ لَهِ عَرِّهُ عِنْ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُع المُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَا المُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُع ۅٙڛڵڗؽڝڒٳؠٳڵڹٳڛؽۼۜٵڶؘۼؘؠ۠ڔڿڎٳڔڣڡۜڗڒؿ۫ۘڹؠ۠ؽؘ؞ؽ<sup>ؿ</sup> الصَّقِّ فَكُلْكُ فَأَرْسَلُكُ الْآتَادَ تَرْنَعْ وَدِ خَلْكُ فِي الصَّفِّ فَكُمْ يُنْكِرُونَاكَ عَلَيَّ احَدْ \* حَدَّنْنَا السَّمَانُ يُعْنِيٰ ابْنَمَنْصُورٍ قَالْ تَتَوْفَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَمُنْ وَالْ حَدَّ شَاعُبِيُدُ اللَّهِ بْنُعُمَرَغَّنُ وَالْكَتِهِ وَسَلَم كَانَا ذَا حَقَّ اللهِ عَنِ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كَانَا ذَا حَقَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كَانَا ذَا حَقَّ اللَّهِ عَنِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كَانَا ذَا حَقَّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ال تَوْمَ الْفِيهِ إِنْ مَرَ فِالْحَرِّيَةِ فَنُوصَعُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَيُصَلِّي النَّهَا وَالنَّاسُ وَرَاكُو وَكَاذَ يَفْعَلُو إِلَّ فِي إِلْسَّفِرِ فَمِنْ ثَمَّا تَحَذَهُا الْمُ مَلُ ا الما في المستخدمة الما في الما في المستخدمة الما في الما في المستخدمة الما في المستخدمة الما في المستخدمة المستخدمة الما في المستخدمة الم علام المحالية عيما المحالية ا

سَمِعْتُ إِنِي اذَ البِّنِّيُّ صَكَّلِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ صَلَّى مَمْ بِالْبَصْ إِلَّ وَيَنْ يَدَيْدِ عَنَزَهُ الظُّهُ وَكَعْتَيْنَ وَالْعَصِّرَوَكُعْتَيْنِ عُزُ بَدُنِهِ الْمُزَايَةُ وَلِكُارُ \* بَاصِبِ فَيْ وَكُوْ يَيْنِعِي أَذُ يَكُونَ ٱلصَّا وَالشُّرَةِ \* حَدُّ ثَنَّاعَمُ وَثِنْ زُرَارَةَ قَالُحَدُّ ثَنَّاعَمُ لعِزَيْرَ بُنُ إِن حَازِمٍ عَنْ آسِيهِ عَنْ سَهِ لِقَالَ كَا ذَبَيْنَ مُصَ رَسُولَ أَسْوَكُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَيُنَّى إِلْمَارِ مَثْرُ اللَّا الْأِلْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَيُنَّى إِلْمَارِ مَثْرُ اللَّا الْإِلَّا اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّا اللَّهُ الللَّ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّا اللَّا الللللَّ الللَّلْمُ الللَّهُ ا الكِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثْنَا يَزِيدُبْنُ إِن عُبَيْدٍ عِنْ سَكَمَةً قَالَ نَجِدَا وُالْسِيدِ عِنْدَالِيتْ بَرِمَاكًا وَتِّ الشَّاتَّةُ مَتَّوُزُهَا \* -ٱلْصَّالَةِ إِلَى لَوْ كَيْدِ \* حَنَّى ثَمَا مُسَدِّدٌ وْ قَالْحَدَّثُ ءَ عَنْ عُبِيْدٍ لِللَّهِ فِإِلَّ الْمُجْرَفِ فَافِعْ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بِيَعْمَرَ إِنَّالِبْنَيّ صَلِّياً للهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُزَكِّرُ لَهُ لَكُوْبُهُ فَيُصَلِّم إِلَيْهَا \* بَا -الصَّالِاةِ الْمَالْعَنَزَةِ \* حَلَّشَا آدُمْ قَالَ صَدَّ ثَنَا شَعْبَهُ قَالَ حَدَّتُبْنَاعُوْنُ بْنُ إِن بُحَيْفَةٌ قَالَ سِمَعْتُ ابِي قَالَ حُرَبَحُ عَكَيْنَا يَسُولُ اللهِ صَيِّكُ اللهُ عَلَيْهِ وَسِلْرَ بِإِلْمَا الْجَرَةِ فَأَنِي بِوَصِيْهِ فَتُوَخِّنَا فَصَكِ إِينَا الظُّهُ وَوَالْمُصْرَوَّيُسُ بَيُسْرِ عَنْزَةٌ وَلَلْأَاةً وَلِلَّا رُيُرُونَ مِنْ وَرَائِهَا \* حَقَّ شَا مُحَلِّنُ ثُخَانِمْ بْنِ بَرِيعٍ قَالِيَ احدَّ ثَنَا شَادَانَ عَنْ شَعْبَةَ عَنْ عَطَاءُ بِنَ إِلِي مَيْمُ فَ فَعَ فَالْهَيْمِعِثُ اَنْسَ بْنُ مَالِكِ قَالَ كَازَالْمَبِيُّ صَكِّرٌ إِللَّهُ عَلَيْهُ وَسَكُّمْ إِذَا خَرَجَ لِكَا جَفِيْدِ سِّعِنتُهُ أَنَا وَعَلَا مُ وَمَعَنَا عَكَا ذَهُ الْوَعْمَى اللهِ الْحَاقِ الْمُواق اَوْعَنَزَة وَمَعَنَا إِدَاوَةٌ فَإِذَا فَرَعَ مِنْ حَاجَتِهِ نَا وَلَنَا مُالْإِذَاقِ

يه وسَلَّمُ والْمَا جُرَةِ فَصَكَلَّى بِالْبَطْاءِ الظَّهُرُ وَالْعَصْرُ يُهِ عَنْزَةً وَتَوَصَّا فِعَالَاتَ \_ الصَّالَاة إِلَىٰ الْأُسْطُوانَةِ وْقَالَعُ مَنْ الْمُسَلُّونَ آحَقُ بِالْسَنَّوَارِى مِنَ الْمُتَّدِّدُيْنَ الْمُثَالَةُ \* وَرُاعَ عُكُرُو كُجُلِدً يُصِيلِ بَنْ أَسْطُوا سَيْنِ فَادْ ِ فَا هُ لِلْسَارِيَةِ ن قال فَقَالَ كُورُ لِلنَّهَا هِ حَمَّ ثَنَا اللَّهِي مُنْ الْزِكِهِيمَ أَخْرَنَا يَزِيدُ ثُنَّ إِنِي عُبَيْدٍ قَالَ كُنْتُ آتِ مَعَ سَكَةً بْزِالْا كُوعُ فَيْصِ لَيْ عَنْدُ الأسطوانة التيعن المفحف فقلت باآبامسكم أكاك تَنْعَرَى المِسَالِةُ عِنْ هَيْهِ الْدُسْطَاءَ انَّهِ قَالَ فَا فِي وَأَنْتُ إِسَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَكُونُ كَالْحَبَّالُوهُ عَنْدَهَا \* حَثَّاثًا فِيصِهُ أُخَبِرنا سُفْيانَ عَنْ عَبْرونِ عَامِرِعَنْ آنِسَ قَالَ لَقَدْ ٱ ذُرَكَتْ فَ عِبَارَاصِهَابِ ٱلْبَيْحَ مَلِيَّ أَللهُ عَكَيْهِ وَسَكَّمَ يَسْدُرُونَ السَّرَارُ عِنْدَالْفَرْبِ \* وَذَادَ شَفَيَةُ عَنْ عَمْرُ وعَنْ لَفِسَ حَتَّى يَغْنُجُ مَا إِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمِ \* بَا بُ الْصَادَةُ بَيْنَالُسُّهُ إفْ عَنْمُرِ جَاعَةٍ \* حَدَّثَنَا مُوسَى بِنَاسْمَ حَدَلًا جَوْلُونَةُ عَنْ نَافِعٍ عَنَا بْنِغُمَرَ قَالَ وَمَظَلِ الْمَنْيُ صَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ ٱلْمَيْتَ وَلَسَامَةُ بُنُ زُنْدِ وَعُثَالُ بُنُكُلِيٌّ وَعِلَالٌ فَاطَالُهُمْ حَرَ وَكُنْتُ آوْلَ التَّاسِ وَخَلَ عَلَى أَرِّهِ فَسَالْتُ بِالْدَلَّةُ أَيْسَا قَالَ بَيْنَ الْمُودُنِ الْمُدَّدِّينَ الْمُدَّدِّينَ اللهِ فِي اللهِ فِي اللهِ فِي أُوسُفَ

المنافعة ال تَالَانْدِنْ مَا الْكُعَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْلِ الدِّنْ عِمْرَانِ رَسُولَ الدِصَلِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسِلَّمْ دَحَلَاكُوعُتِهُ وَأَسَامَهُ إِنْ ذَيْدٍ وَبِارُولُ وَعُتُما ذُبِيًّ لِحَمَّ يَيِّ وَفَا غُلَقَهُا عَلَيْهِ وَمَكَثَ فِيهَا فَسَالُتُ إِلَاكُ وَعِيْنَ مَاصَنُمُ النِّيْ يُحَكِّلِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ قَالَ جَعَلَ عَمُودًا عَنْ دَيْسَ وَعَمُودًا عَنْهُمْبِيهِ وَتَلَاثُهُ أَغِيلَا ۚ وَرَاءَهُ وَكَانَ ٱلْمِمْيَٰثُ عَلَىسِتُنَةِ اعْدَةٍ مُ صَلَّمَ وَقَالَ لَنَا الْمُحَدِّلُ مُدَّاثُهُ مَا لِلْكُ وقال عُمُود يْنِ عَنْ يُكِيبِ وَ \* كَالِب ابْنُالْنُنْذِرِ أَنْعِرَّنَا اَبْوُصَهْرَةَ ٱلْخُبَرَيَّا مُوسَى بْنُعْفْتِهُ عَنْ فَ ٱنْعَسَ كُلِيَّةٍ كَانَ لِذَا دَخَلَ لَكُمْيَةَ مَسْمَى عُبَلَ مَرْجِهِ ؽؘؠ۫ڽ۠ڂڵۅؘڿ*ۼ*ػٳٞڷؚڸٲۘۘۘڋ؈ڹڶڟؘؠڣڔ؞ۣڡؘۺڿڿؾۨ؆ ؞ٛۅؘؠ۫<u>ڹؘڸ</u>ۮٳۯٲڷڹؽڡڨؚؠٙڷۄؘڿٛڡڎؚۊۛؽؠؖ ٱ بَنُوَيُّكَا لُلُكُوَّا ذَالَّذِي أَخْبَرُهُ بِهِ بِالْأِلْأَنَّ النَّبِيُّ مِسَرًّا عَلَيْهِ وَسُلِّم صَلَّ فِيهِ قَالَ وَلَكِيْسَ تَلَأَحُهِ نَا مَا شُنَّ إَنْصَا لَهُ ﴿ الْبَيْتِ سَاءٌ \* بَا بُ الْصَّالَةِ الْمَالَا حِ عُيرِ وَالشَّيْرِ وَٱلرَّحْلِ \* حَتَّاثَنَا كُوْنَ وَالرَّحْلِ الْفَدِّ يْضَكِّلْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَكُّمْ السِّنَّةِ وَكَانَ يُقِرِّضُ رَاحِلَتُهُ مَ الَيْهَا قُلْتُ اَفَرَانِتَ إِذَاهَبَّتِ الرَّكَابُ قَالِ كِإِذَ يَاخِذَهُ الرَّحْلَ فِيَعْدِلْهُ فَيُصَرِّرُ إِلَى أَخُرَتِهِ ٱوَّقَالَا مُؤَخِّرِهِ وَكَأَذِ أَنِيُ يَفْعَلُهُ \* بَالْبِ الْصَّلَاةِ إِلَى لَسَرِينِ حَدَّثَنَا مِنْأَنُهُنْ ان إيستنبة أخيرًا بَرِيرُعَنْ مَنصُورِ عَنْ الْبِرَاهِيمَ

ع ْعَائِشَةً قَالَتُ أَعَلَٰهُ وَمَا بِالْكُلْبِ وَآكِا رِلْفَذُ رَأَيْنِي مُضْعَا عَلَىٰ السَّرِرِ فِيحَىُ النِّيُّ صَلَّمٌ إِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمِ فَيَتَوَسَّطُ ٱلسَّا فَيُصَلِّ فَاكُرُهُ أَذَ أَسَيْعَهُ فَأَنْسَاكُمُنْ فِيلِ مِلْكِ السَّورِ مُحْتَى الموده و المراجع المر اسْتَكُونْ كِافِ \* بَالْهِ - يَرْدُالْصَالِي مَنْ مَرَّدَيْنَ يَدِ بُورِدُ أَنْ عُمَرِ فِي النَّشَهُ لِي وَفَالَكُ عَبِّهِ وَقَالَ إَنَّ الْكِالِا إِذْ نَفْتَ إِنَّا لَا الْذَ وفلانجان في مرد المراجلة المرد المر فَقَا نِلُهُ \* حَتَّ شَا أَبُومَ عُبِرَ أَخْبِرَنَا عَبْ ذَا نُوارِثِ فَيْ مَا أَيُونِهُ مِنْ المولاي المرابع المرابعة في المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة ا المرابعة جُمَيدِ بنِهِلا إِعَنَ إِنِهَا كُمِ أَنْ آبَا شِيعِيدٍ قَالَ قَالَ البِّحْ عَلَيْ اللهُ عَلِيْ وسَكِمْ خُ وَتُحَلَّفُ الْدَوْرُأُخْتِرُنَّا سُكِيمًا الْ أَنْكُلُّهُ مِيرَةً حَمَّاكُمُ مُنْ يُنْهِا لَا لِالْعَدُونَ قَالَ حَدَّثْنَا آنُو ٢٠٠٠ تعنی کردر (دیم) می افغان می از انتخان می از انتخان می از در صَالِي السَّتَانُ قَالَ رَأَيْثُ ٱبْمَاسِعَيْدِ الْخُدْدِيُّ فِي وَمِرْجُمَعَةٍ وربرورمن (وقر) فالمخروسوسر وربرورمن (وقر) فالمخروسوسر يُصِلِّي إِلَى سِينًا يَسُنُوهُ مِنَ النَّاسِ فَأَوَا دَشَابٌ مِنْ يَنِي إِنْ مُعَيْظٍ ٱنْ يَجْتُ اَنْهَانُ لَدُ يَهِ فَلَفَعَ ٱبُوسَعِيدِ فِصَكَدْرَهِ (dis) Colylond State of the State of المرابعة الم فَنَ ظُولِنَاتُ فَكُونِيكُ دُمُسَاعًا فَأَوْتِيكُ مُسَاعًا ولا المالية ا الآبين كذب وفك ادرايحت أزفد فعك ابُوسَعيدِ آسَدُمِزَالْأَقُ لَفْتَالَعِنْ الْحَسَمِير All bearing of the second of t West of the second of the seco مُ دَخَلَ عَلَى مُرْوَانَ فَشَكَى إِلَيْهِ مَالِقِي مِنْ إِن سَعِيدٍ وَدَخَلُ ٱبۇسكىيىي خَلْفَهُ عَلَى مُرْوَانَ فَقَالَ مَا لَكَ وَلَا بْنِ أَخِيكَ مَا آبَاسَعِينِ فَالسَمِعْتُ النِيُّ صَكِياللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم يَقِولُكُ إذَ اصَلِيْ اَحَدُكُو ٰ إِلَى سِينَ يَسْنَرُهُ مِنَ النَّاسِ فَأَوَا وَٱحَدُ ٱنْبُحْيَّارُ المعلم ا بَيْنَ مَدَيْهِ فَلْبَنْ فَعْهُ فَإِذْ آبَى فَلْيُقَا نِلَّهُ فَإِنَّا هُوَ شَيْطَالٌ ﴿ \_ إِيْمُ الْمَارِّ بَيْنَ بَيْكِ الْمَهَلِّى \* حَدَّ شَاعُنُ اللهُ ثُنْ ولا من وقي المارية الم المارية المار

المارية المار مراد المراد الم سَعِيدٍ أَذْزَبْدَ بْنَ خَالِدٍ ٱرْسَلَهُ إِلَى آبِي جَهِيْمٍ بَسْ اللهُ مِإِذَ اسْمِعُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَكِيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمُ الرَّمِينُ يَدِي الْمُحَيِّلَ فَعَالًا ابُوجْهَيْم قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْدُ وَسَلَّمُ وَنَعِكُمُ الْمَا رُّدُ يَدَيِ الْمُصَرِّقِ الْخَالَةِ عِنْ الْإِنْهِ أَكَادَ اَذْ يَقِيفَ ٱدْبَعِينَ خَيْرًا لَهُ مِنْ اَنْ هُ بِيَنِيهِ قِالِكِ ابْوَالنَّصْرِلِا ٱدْرِى أَقَالُ أَدْبَكِينَ بَوْمِيًّا الوُشَهُرًا اوُسَنَةً \* بَالبُ آسَةُ الْرَجُلُ الرَّجُلُ الْرَجُلُ الْحِيمَ الْمِيْنُ فِي لَا يُوْفِي لِي كُورَة عُمَّانُ أَنْ يُسْتَقُبَكُ الجَّجُلُ وَهُونُصِّكِمْ فَهُدُ إِذَا اسْتَعَالَ بِهِ فَاكَمَا إِذَا لَهُ كِينْ يَعِنْ أَبْهِ فَعَنْ فَالْ ذَنْ فُنْ فَأَنْ فَإِيدٍ مَا بِالَيْنُ إِنَّ الرَّجُلُ لِا يَفْظِمُ صَاكِرَةً الرَّجُلِ\* حَتَّ شَا السَّعَ ئى يالىنا انْ خَلِيلَ تُحْمَرُنَا عَلَى بُنْ مُسْمِ رِعَنَ الْأَعْمَيْنَ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مُسْرُورٍ عَنْ عَا نِشَقَةً إِنَّهُ ذَرُكُ عِنْ مَهَا مَا يَفَظُمُ الصَّاكُ فَقَالُوا يَقْطُمُ هَا الكَلَبُ وَالْحِارُو ٱلْوَاهُ وَالْدُورَةُ وَالْتُ لَقَدْ جَعَلْمُونَا كِالْ بَالْفَدُ وَأَبْتُ النِّيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم يُصِلِّي وَانَّى لَبَيْنَهُ وَمَيْنَ لَقِبُلُهُ وَأَنَّا مُضْعَلِي يَ عَلَالسَّرِرفَتِكُونَ لِمَا كُابَحَةٌ فَأَكَّرَهُ أَوْ الْسُتُفَّةِ فَأَسْكُ السُلالِ وَعَنَالُا عَمَشِعَنْ لَعُلَا هِيمَعِنَا لَاكُسُودِ \_الصَّلاةِ خُلُفَ آلنَّا رَجُرِ\* عَنْ عَا دُسْنَةً عَفُونُ \* بِنَا بُنِي عَنْ عَا مُنْ الْحَدِي الْمُسَدِّدُ وَكُلِّدُ ثَنَا يَحْدَ كُنُ يخ ب قالينا عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ كَانَالِنِيُّ صَيَّا اللهِ عَلَيْهِ وَسُِلِّمْ نِصِيَّةٍ وَإِنَا مُعْتِرَصَٰةٌ عَلَى وَاشِهِ فَإِذَا إِذَا وَاذَ بُورِرُا يُقَتَّطِ فَأُوْتَرُثُ \* بَالْبِكَ التَّقَلَةُ عِظَفَ الْوَاقِ \* حَدَّثُنَّا

عَيْنُ اللَّهِ بْنُ نُوسُفُ أَخْبَرُنَا مَا لِكُعَنْ إِنِي النَّصْرِ مَوْ كَيْ عُمَرُ بِنِ عُبُ اللهِ عَنَّ أَبِي سَكَلَةَ بِنْ عَبِيرِ الرَّمِنِ عَنْ عَادِّسَنَةَ ذَوْجِ الْبَيْصَ فِي الله عَلَيْهِ وَسَلِّمُ أَمَّا قَالَتَ كُنْتُ أَنَامُ بَيْنَ بَدِئَ رَسُولَ أَللَّهُ صَارَّا لَّنَهُ عَلَيْهُ وَسُلَمْ وَرِجُلاءَ فِي قَبْنَتِهِ فَإِذَا سَجَدَعَنزِينَ تُ رِجُلَ فَإِذَا قَامَ كَسَعْلَهُمْ قَالَتُ وَالْمِيْوَ وَمُمَّ ڣؠٵٮڝۜٙٵؽۼ٬ۼٵڣٮؙٮػڡ۫ۊۘٵڷڵٳؽڤۘڟۼٛٵڸڝۜڰ ؙؙؿ؞ؠؾؚڗۺؙٵۼڔؙؿؙٛػڣڝ ٛڹۼۣؽٳؿؚڰػڗۺٵ؈ٲڂٛڗڒ إِنْ خِينَ الرَّاهِ مِهُمُ عَنِي الْوَسَوْدِ عَنْ عَادِسُنَةٌ قَالَ الْإِعْسُ فَ مُسْدِادِ عَنْ سَنْرُونِ عَنْ عَا دِسْنَةٌ ذَكِرَ عِنْ لَهَا مَا يُقَطَّ الْحَدَّادَةُ وَالْكُلْفِ وَالْجِازُوَ الْمُؤَانَ فَقَالَتُ سُنَّى ثَهُ فَا الْمُجْرَ ٵٙڵؿٵؖٚۅڔڔٞٲڷۜۅڷؾؙؽؙڒۘڷؽڎٛٲڵڹڿۧۻڬڸٝٳڵڎؙؙٛٛٛڡؙڲؽۿٷۛڛۘڵؠڝؗڮ ٷٳڎۣٷڮٳۮۺۜڔۣڔؠؙؿؙۮؙۊۜؠؙؽؘٵؿؚ۠ؾڹڶۊؠٛڝٝڟڲؿڎٚڡٛڹؙۮۅڮٳڰٲؖ فَأَكُرُهُ أَنْ ٱجْلِيسَ فَأَوْ ذِي النَّبِيُّ صَلَّى إِللَّهُ عَلَيْهِ وَسِلَّمَ فَأَسْ مِنْ وَنُورِ حِلْيَهِ \* حَتَابُنا السُّكَاقُ مِنْ الْرُاهِ بِمُ أَخْرِنا يَعُقَ ابْنُ ابْرًا هِيمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ خَيْرَفِ ابْنَ أَخِي ابْنِ مِنْ الْإِبِ أَنَّهِ سَأَ عَيَّهُ عَنِ الْصَّالَاةِ بَفْظِهُ عَلَى اللَّهِ عَنْ فَقَالَ لَا يَقْظُهُ كَاشِّي خْبَرَذِغُرُوةُ بُنُ الزُّيئِرِ إِنَّ عَا كِشَةَ زَوْجَ ٱلْبِّي صَكَّا اللَّهِ اَقَالَتُ لَقَن كَانَ رَسَنُولَ اللهِ عِلَيْهِ وَسِّنَا لَمَ يَعْوُو فَيُمَا اِللهِ عَلَيْهِ وَسِّنَا لَمَ يَعْوُو فَيُمَا اللهِ عَلَيْهِ وَسِّنَا لَمَ يَعْوُو فَيُمَا اللهِ عِلَيْهِ وَسِّنَا لَمَ يَعْدُ وَالشَّامُ فَلَا اللهِ عَلَيْهِ وَالسَّامُ فَاللهِ عَلَيْهِ وَالسَّامُ فَاللّهُ عَلَيْهُ وَالسَّمُ فَاللّهُ عَلَيْهُ وَالسَّامُ فَا اللّهُ عَلَيْهُ وَالسَّامُ فَا اللّهُ عَلَيْهُ وَالسَّامُ فَا اللّهُ عَلَيْهُ وَالسَّامُ فَاللّهُ عَلَيْهُ وَالسَّامُ فَا اللّهُ عَلَيْهُ وَالسَّامُ فَاللّهُ عَلَيْهُ وَالسَّامُ فَا اللّهُ عَلَيْهُ وَالسَّامُ عَلَيْهُ وَالسَّامُ فَاللّهُ عَلَيْهُ وَالسَّامُ فَا عَلَيْهُ وَالْمُلْكُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَالسَّامُ عَلَيْهُ وَالْمُعِلِي فَاللّهُ عَلَيْهُ وَالسَّامُ عَلَيْهُ وَالسَّامُ فَاللّهُ عَلَيْهُ وَالسَّامُ عَلَيْهُ وَالسَّامُ عَلَيْهُ وَالسَّامُ عَلَيْهُ وَالْمُعِلِقُ فَالْمُعِلِّ فَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَالسَّامُ عَلَيْهُ وَالْمُعِلِّ فَاللّهُ عَلَيْهُ وَالسَّامُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَالسَّامُ عَلَيْهُ وَالسَّامُ عَلَيْهُ وَالْمُعِلِقُ فَالْمُعِلِّي فَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالْمُعِلِّ فَالْمُعِلِّ فَالْمُعِلَّالِهُ عَلَيْهُ وَالْمُعِلِّي فَالْمُوالْمُ عَلَيْهُ وَالْمُعِلِّ فَالْمُعِلِّ فَالْمُعِلِّي فَالْمُعِلِّي فَالْمُعِلِمُ فَال إِذَا خَلَ جَارِيَةِ صَيْفِيرةً عَلَى عُنُهِنَّهِ فَالصَّالُوَةُ وَ إِنَّا عَنْ فَاللَّهِ مِنْ وَسُفِّ أَخْرَنَا مَالكُ عَنْ عَالِمِر بْنِ عَبْدِ اللَّهِ

دشمير فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا وَإِذَا قَامَ مَكُلُهَا \* صَالِّعَا فِرَاشِ فِيهِ حَاثِثُونُ \* حَتَّى الْأَخُرُونُ ذُرُارَةً كَانَ عَنْعَنِدِ اللَّهِ بُن سُنَّادِ بِن المَّادِ قَالَ كأرث فالت كانفرا شيء أأبؤ النغان آخم فاعيدالوابطة م المالخوي والما وي الما وي الما وي المالخوي وي المالخوي وي المالخوي وي المالخوي وي المالخوي وي المالخوي وي الم كمُمَانُ قَالِحَتْنَاعَيْنُ اللَّهِ بْنُ شَدَّادٍ قَا مُهُونَةً تُقُولُ كَانَا لَنِينُ صَلِّيا لللهُ مُلَيْهِ وَسَلَّمَ نُصِمَّ إِوَانَا نَايِّكُهُ ۚ فَإِذَا سَيِمَدَ أَصَا بَنِي ثُونُهُ وَإِنَا حَا يُصُّنُّ ثَاكِم 52

بْعَثَ اشَّقَا هُرُونَ لَمَا سَجَى رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَ وَصَعَهُ بُنُكُمِّهُ مِنْ وَثِبْتَ البَيِّي صَلِّي الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ سَا نضيَكُ أَحَيْمَالَ بَعْضَهُمُ إِلَى بَعْضِ مَنْ الضِّيحاكِ فَانْطَاوَ أَنْ اِلَى ْهَاطِمَةَ وَهُي مُحَرِّرِيةٌ فَأَقْبَلَتْ تَشْعَى وَتْبَتَ النِيُّ صَلِ إِلَّهُ وَ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ سَاجِدًا كَتَى الْفَتْدُعَنْهُ وَاقْبِلَتْ عَلَمْهُ مُ فَلَيْهُ فَ إِلَّهُ وَصَارِبُ وَلَا لِلَّهِ صَلَّالًا للهُ عَلَيْهِ وَسَكَّمُ الصَّالَحُ لَوَّ مَا عَلَىٰكَ بِقَرَيْشِ اللَّهُ عَلِيْكَ بِعُرِيْشِ اللَّهُ مِّ عَلَيْكَ بِقَرَيْشِ يَّ اللَّهُ مِّ عَلَيْكِ بِمَمْرِوبْنِ هَسْامِرُوعُنْبِةً بْنَرْبِيَ رَبِيعَةً وَالْوَلِيدِ بْنِعُنَّنَةً وَأُمَيَّةً بْنْ خَلَفٍ وَغُفَّيَّةً بْن عَلَ وَعَارِةَ بَنِ الْوَلِيدِ قَالْعَبْدُ اللَّهِ فَوَاللَّهِ لَقُدُرَانِيَّةُ صَرِّعَي المالية المال يَوْمَرَيْذُرِ نَثْمُ شِيءُ إِلِكَ القَلِيبِ قَلِيبِ بَدْرِيثُمْ فَالْ رَسُولُ اللَّهِ صَكِ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَمْ قُلْنَمْ مُ أَصْعَا أَبُ القَّلِبِ لَعَنْ الْمُ المان مُلِنَّهُ ٱلرَّحْمُ (ٱلرَّحِيَكِمِ\* بَابُ مَوَاقِيلِكُ مُلِنَّهُ ٱلرَّحْمُ (ٱلرَّحِيكِمِ\* بَابُ مَوَاقِيلِكُ وَفَصْ لِما المه وقولهِ عَرْفَ عَلَانَ الصَّالَةِ لا كَانَتْ عَلَى لَوْمِ بِينَ كُمَّامًا مَوْتُونَاً مُوقَعًا وَقَتَدُ عَلَيْهِم ﴿ كَاتَنَاعَيْلُ لِلَّهِ بْنُ هُلَّ فال

Tilly it billed in the sound in the state of String to the string of the st As well a wall is the work of the state of t المون المولية ا الصَّالَةَ يَوْمًا وَهُوَبِالْعِرَاقِ فَنَصْلِ عَلَيْهِ عُرُوَةً بِزَالِ بَيْر المنابع المنا مسابع المعلقة المالية عيد المحالية أرسُولَ السِصَا إِلَّهُ عَلَيْهُ وسَلَمْ تُمْضِراً فِصَا رَسُو منوبلا على المراقطة لَّ إِلَّاللهُ عَلَيْهِ وِسَلَمْ ثُمُّ قَالَ بِهُذَا أُمِنْ ثُنَّ فَقَالَ عُمَرُ لِعُرُودٌ مَا يَخَيِّتُ بِهِ أَوَانَ جَبْرِيلَهُوَالَّذِي أَقَامُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلِمًا إ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَفِيْنَ الصَّالَاةِ قَالَ عُرْوَقَ كُذَ الكَّكَانَ كَنِير ود يجدن عنْ آبيه قالعُرُولَةُ وَلَقَدْ حَدَّثَرَيْعَا وليآ أنسي كإلته عليه وسلم كأن يُصَرِقُ الْعَصْرُوا تِهَاقَبُلَآنُ تَظَهَرُ \* بَالِبُ وَلَقِيمُوا الصَّالَاةَ وَلَاثَكُ وَنُوا مِنْ السُّرَكُينِ \* حَقَّدُ ٳڹڽؙ*ۺۘ*ؘؠۜۑڋٷ۫ڶڷػڐۺ۬ٵۼۑؖٵڎٞۿۅؖٳڹؽؙۼؠۜٵۮٟۘۼۏٛٳۨڿڿ۠ڗڰۘٷڶؠؽ عَيَّاسِ فَال قَرِمَ وَقُرُعَبُدِ الْقَدْيُسِ عِلَى رَسُولَ لِسُوكَ السَّعِلَ (السَّا لَّمَ فَقَالُهُ الِنَّاهَدُ اللَّهِ مِنْ رَسَعَةً وَلَسْنَا نَصِ لِزَامِ فِنُرْنَا بِشِيئَ نَا نُحُذَّنُهُ عَنْكَ وَنَدُّعُوا الدَّيْهِ مَ كُوْمْ مَا رُبْعِ وَإَنْهَا لَمُ عَنْ ارْبَعِ الْمِ ٱؿؙ۫ۏؙۺٙڗۿاۿؙ؞ٛۺؠٙٳۮٷٳؘۮڵٳٳڶڎٳ؆ٳڛڎٷؽ

رَسُولًا لِلَّهِ وَإِمَّا فِيْ الصَّالَةِ وَإِنَّهَا يُوالَكُ الذَّكَالَةِ وَأَذْتُو َدُّو اللَّهِ خُسُ مَاغَيْمُ يُهُ وَأَنْهَا كُمْ عَنَ الدُّيَّاءِ وَالْمُنْتَمِ وَالْفَيِّرُ وَالنَّفِيرِ \* والْبَيْعَةِ عَلِواقامِ الصَّالْوَةِ \* حَدَّثنا حَيَّانُنْ للنُخَ فَالحَدَّ سُنَا يَحْجَى قَالَحَدَّ شَالِسُمَعِيلُ قَالَحَدَّ شَا فَتَيْسِرُ عَنْ جَرِيرَ بْنِعِبْدِ اللَّهِ قَالَ بْالْعَثْ رَسُولَ اللَّهِ صَبَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَىٰ قَامِ الْحَمَّلِاثِةِ وَإِيتِ عَامِ الزَكَاةِ وَالنَّصِ لِكُ أَنْ \_الصِّالِحُ كُمَّارُةُ \* حَدَّثنامُسَدَّدُقالِحَدْثنَا نِ إِلَمْ عُرِشْ قَالَحَدَّ بَيْ شَهْتُ قَالَحَدُّ الْحَدَّ الْحَدَّ الْحَدَّ الْحَدَّ الْحَدَّ الْحَدَّ الْحَدَ جُلُوسَاعِنْدَعْتَرَفْقَالَ أَيْكُوكِخُ فَكُفْظَ قُولَ رَسُولِ اللهِ صَلِى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمْ فِي الْفِنْتَةِ قُلْتُ أَنَّا كُمَّا قَالَهُ قَالَ إِنَّكَ عَلَيْهِ أَوْ عَلَيْهَا كَرَى قَلْتُ فِينَةُ الرَّحِلِ فِي آهُلِهِ وَمَالِهِ وَوَلَدِي وَجَارِهِ تَكَيْقُرُهَا الصَّالَاةُ وَالصَّوْمُ وَالصَّدَ قَدُ وَالْمُرْوَالِمِ قَالِ لَيْسَرَهِ ذَا أُرِيدُ وَلِكِنِ الْفِيْتَةُ الْبِي مُوْجَ كَا يَوْجُ الْمِيْ إقال لَيْسَ عليْكَ مِنْهَا بِأَنْسَ عَالَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّا بَيْنَكُ وَنَعْمُ عَايًا مُفْ لَقًا قَالَ آئِكُمْ مُرَا فَرُمُعِنْ قَالَ مَكِمُ مُوَالِلَّةُ الْأَبْعُلُوا اَبَدَا قُلْنَا آكَانَ عُمَرُ يَقِيْلُمُ إِنْلِاتِ قَالِنَعَيِّكُا أَنَّ دُونَ الْعَبَدِ الليلة الْحُحَدَّ مُنْهُ بِحَدِيثِ لَبْسَرِ بِالْاَغَالِيطِ فِهَنْنَا ٱنْ فَسَالَ Secretary of the secret إِجْذَيْفَةُ فَإَقَرْنَا مَشْرُوفًا فَسَالَهُ فَقَالَ الْبَابِ غُرُو \* حَمَّاتُنَا المالية المالي على الله المعالمة الم ٳؙڡؙٚؾؘؿؚؿؗۊؙۊڶحؘڎۺٚٵؠؘ*ڗؠڋ*ڹٛۯ۬ۯؽۼۣٸۺؙؽؠٞٵڽٙٵڵؾۿۜ*ڠڗ۫ٳٛ*ڣڠٲ and the state of t النَّهْ دِيْعِن ابْنِ مَسْفُودِ إَنْ رَجُلْوً أَصَابَ مِن الْمُرَالَةِ فَتُعَلَّةُ فَأَقَالَنِيَّ صَلَّى لِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَأَخْبَرَكُ فَأَنْزَلَا للهُ أَقَّرَ الصَّكَّرُ The solution of the state of the solution of t مال ما المال من الما

فَى لَتَّاَرُووَزُلَفًا مِزَاللَّيْلِ لِنَّلِكِ مَنَاتِ يُنْعِبْنَ السَّيِّآتِ فَعَالَ الرَّجْزُ) يَارَسُولَ ٱللَّهِ اَلِي هَذَا قَالَ لِجَيْعِ أُمِيِّتَى كُلِّهِ مُرَّ مِاكِ ارَالَهُ ارْعَبُدِ اللَّهِ قَالَ سَالَتُ النِّيُّ صَكِ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَا آغًانُهَا إَحَبُ إِلَى اللَّهِ فَالِ الصَّلَاثُ عَلَى وَفَيْهَا قَالَ ثُمَّائَ قَالِ تُرِيرُ الْوَالِدَيْنِ فَال ثَمُّا كَتْ قَال ثُرِّالِهِ هَا دُقِيسِّبِيلِ لِللَّهِ قَالِيَّكُ بِهِنَّ رَسُولًا لَدُ صَكَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَلِوَاسْتَزَ دَفَّتُهُ لَزَا دَبِيْ إلصَّهُ وَإِنَّ لِلْمُسْرَكُمُا رَقُهُ لِلْأَسْطَاءَ إِذَا صَلَّاهُمَّ اللَّهِ مُنَّا فْلْلَاعَةِ وَغَيْرُهَا \* حَدَّثْنَا الْزَاهِيمُ نُنْحَمُّزُةً ٱڒٲؽؙؠؙؙؗؿؙٷٲۏۜؠٛڗٳؠٵؠ٦ڂۮؚڲٝڔؽۼٚؖۺ مَا تَقَوُّلُهُ كِلِكَ يُنِهِي مِنْ دَرِيهِ قَالُوا لاَ يُنْفَقْ مَنْ دَرَيْهِ اللَّهِ عَلَى اللَّه لِكَ مِثْلُ الْصَّالُواتِ الْحَيْسِ تَعْجُو اللَّهِ بِهَا الْخَطَاعِ الْمِهَا ِمَّاكَاذُ عَلَيْحَهُ ذِ النِّي صَلَّى إلله عَلَيْهِ وسَ

تال خُبَرَاعَبُدُ الْوَاحِدِ بْنُ وَاصِلَ الْوَعْمَيْدَةُ لَكُذَا دُعَنْ عَالَهُ آدرَ وَادٍ آخِيعَبْدِ الْعَزِيزِ بْنَ آدِرَقِادٍ فَالسَّمِعْتُ الرَّهُرِئُ يَقُولُ دَ خَلْتُ عَلَى آئِسَ بَنِ مَا لِلْكَ بِدِعِشْ وَ وَهُوَيَ عِي فَقَالَ مَا يُنْجِيكَ فَقَالَ لِأَ آغِرِ فُ شَبْأُ مِّالَ وْزَكِتُ الْآهَدِ الْمِ وَهَذِي الصِّلاةُ قُرْضُيِّعَتْ وَقَالَ بَكُرُ بْنُ خَلَفٍ حَدَّ ثِنَا كُيُّ كَوْالْيُرْسَايَنُ قَال ٱخْجَرَالُ عُمَّانُ بْنُ الْحِرَقَ الدِيخُولُهُ الْمُصُرِّ بْنَاجِيرَتَبْهُ عُرِّوجَلَ \* حَدَّ تْنَامِسُ لِبْرُ <u>بُرَاهِ يَمْ قَالَ حَدَّىٰ شَاهِ سَاءُ عَنْ فَتَادَةً عَنْ إَنْسِ بُرْمَا لِلْحُ</u> قال قال النبيُّ صَلِّ إِلَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمِ إِذَّا حَدَكُو إِذَا صَلَّا يُنَاجِي رَبُّهُ عَزُّوجَ لَى فَلا بَنْفُلنَّ عَنِينِهِ وَلَكُنْ عَنْتُ ثَمُّهُ الْبِسْرَى وَفَالْ سَمِينَةُ عَنْ قَتَادَةَ لِإِيتَفِينُ قُدُ المِهَ أَوْسُ لِيَدُ يُهُ وَلِكِرْ عَنْ بِسَارِهِ ٱوْجَعَتْ قَلَمَهِ وَقَالَ شَعْبَة لأَنَّهُ وَقَالَ شَعْبَة لأَنَّهُ وَقَلْ بَرُيلًا ولاعن يكينه ولكن غن سكاره اويخت قلكه وفال مندع آنسٍ عَىٰ النبيِّ مِهَ إِللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمُ لِأَيَّازُفُّ فِي الْفِسِّلَةِ وَلاَّ كَا يمينه ولسع عُرْيسًا ره أوْحت قدمه \* حدَّثنا حَفْ نْنُعُمِّ فَالْحَدُ مِنْ مِرْيِدُنُ إِبْرَاهِيمِ فَالْحَدِثْنَا قُتَادَ لَأَعَنَّ أَنِي عَنِ النِيِّ صَلِّي اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم أَنَّهُ قَالَاعْتُدِلُوا فِي السِّيمُ يَنْسُطُ آحَدَكُمْ وَرُاعَيْهِ كَالْكُلْبِ وَإِذَا بَزُقَ فَالْإِيَّارُ فَيَبَّ يَعَنْهِ وَلاَ عَزْ يَمِينِهِ فَإِنَّمَا يُنَاجِحَ لَيُّكُ\* بَاسِكِ الْإِنَّ بِالقَلْهِرِ وَشِدَّةٍ لِكُرِّ \* حَنَّ ثَنَا ٱتُوْبُ بْنُسُلُهَانَ بُنَ لِلَّالَ قَالَحَدَّثُنَا ٱبُوْبَكُوعَنَ مُلَمًّا نَ قَالَ صَلِلْ ثُنْ كَيْسَانَ حُرَّثُنًّا

ٷۿؠؙۼؙۯڮ؋ڰٷڡؽٵڝڮڣؖۯٷۼؖۮؙۯؙٳؖڔڋۣڝڮٙڵڐڡٵۑۿۊؖۿ ٷۿؠۼۯؙٳۑۮؘڗڐٵڶٲڐ۫ؽؘٷؘۊٞڹؙٵۘڵڹؾۣڝڮٙٳڵڷڡٵۑۿۊڷ ؙڵڟٞۿڗٷۼؙٵڬٳؿ۫ۯۮٲۺ۫ۯۮٵۏڨٵڶ۩۫ٮڟٚۯٲۺڟۯۺڟڒۅۊٵڶۺڐڰؙ ڵؽڗڡڹ۠ڣۼۣۼڰؠٞۼٵٛۮٵۺؿڐڶڶٷؙؚڣؘٲؿۯۮؙۅٳۼڹٳڝٚڶڵۼؚٷؾ وْ عَالَيْلُولَ \* حَدَّثُنَاعِكِ أَبْنُ عَبْدِ آللَّهِ ٱلْكِدِينِي ۚ فَأَلَهُ مُ ؙڡٛٲڔ۫ۮۅٳؠٳڵڝؖڵڵۼۣٷٳڹۜۺڐڰٞڵڵؾۣؠ۫ڽؙڣؽ۠ڿۿۼؖۼؖ ڒٵڶڔٙؠٚؖٳڣڡؘۜٲڵڎ۫؉ۣۯؠڐ۪ٲػۘۯؠڣۻۣؗؗؽۼۜۻڶٷؙڿڹڴ دٍ قال قَال رَسُولُ اللّهِ صَبّ وَ دُوْ صَلِي مِنْ مُنْ أَلِي الْمِاسِ قَالَ حَدِّثْنَا شَعْبَةُ فَاكَ لَهُ مِنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ فَالْكَ فَرَا ﴿ حَدِّلُوا لِلْسَينِ مُوْلِّي لِبَهِ مَنْ اللَّهِ فَا لَكِمْ عَنْ زَيْدَ

نَ وَهِب عَنْ إِبِهِ ذَرِّ الْغِفَارِيِّ فَالكَمَّامَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى الْعَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَفَرِ فَأَرَادَ الْمُؤَذِّنُ أَنْ يُؤَذِّنَ الظَّفْيرِ فَقَالَ البَّيْ صَلَّى لَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمِ ٱبْرِدْ ثُمُّ آرَادَ إَنْ يُؤَذِّنَ فَعَالَ لَهُ ٱبْرِدْ حَجِّرًا يُ وَالتَّاوُل فَقَالَ النَّيْ صَلِي اللهُ عَليْهِ وُسَلَم إِنَّ شِيدٍ تَعَ الْيَرِمِن فَيْرِجُهُ مِنْمُ فَإِذَا الشُّتَدَلِّوْ فَأَبُرُدُ وَإِبَالِصَّلَاثِةِ وَقَالَانِ مَا يَا يَتَفَتَا أَيَّمَتَا أُ\* بَالِيثِ وَفَيْ ٱلظَّهُ وعِنْدَ الزَّوال وَقَا جَابِرُكَاذَ الَّذِي صَلِّي الله عليه وسَلَّم يُصَرِّ وَالْهَاجِ وَيَ \* حَرَّيْهُ اَبُوالِمَانَ قَالَ أَخْبَرُ فَاشَعَيْتُ عَنِ الرَّهُمْ رَيِّ قَالَ آثْمَرُ فِي أَشُنَّ ثُنَّ أَمَالِكِ اَنَّ رَسُولَا لِمَهِ صَلِيَّا لِلْهِ عَلَيْهِ وَسَلَمْ خَرَجَ حِينَ زَاغَتِ الشمش فصرا الظهرفقا مكالمنبرفنك الساعة اَفَنَكُوانَ فِيهَا ٱلْمُورًاعِفًا عَلَمُ قَالَ مَنْ أَحَبَّ إِنْ بِسَالُعَنْ التَّبِيُّ فَالْمِينَاءُ أَوْلَا تَسْتُكُونِيَ فَالْآَبُونِ عَنْ سَيْخُ الآاَخْبَرُتُكُمُ مَاذُ مُسْتِ إِفِمَقَامِ حِمَدًا فَأَكُثُرُ النَّاسُ فِي الْبِكَاءِ وَأَكُثُرُ انْ يَعِثُولَ سَلُونَ فَقَامَعُ بِدُ اللَّهِ بِنُ حُذَا فَدَ السَّمْمِيُّ فَقَالِ مَنْ إِنِي قَالِ اَبُولِيُ عَلَا ثُمُّرًا كُثُرَانُ فِقُولُ لَسَلُونِي فَبَرَكَ عَمَرُ عَلَى ذَكْبَتَنَيُّ وفقال وَمِنْيِنَا الباللورَ تَاوَيِالْدِسْ لَا رِدِينًا وَبِمَةِدِ نِبَيًّا فَسَكَتَ ثُرُقَالَ العُرْضِتُ عَلَى الِمنةُ والْمَارُ أَنِفًا فِي عُرْضِ هَذَا الْحَارِظِ فَلَهُ أَرَ كُلْفَارُوالشِّرِ حُتَّهُ احَفْضُ ثُنْ عُمْرُقَالُ حَبَّ الشُّعْبَةُ عَالَى الشُّعْبَةُ عَالَى إَنِي الْمُنْهَا إِغُنْ إِنِهِ بَرْزَةٌ قَالَكَاذَ النِّيُّ صَلِّيًّا لِللهُ عَلَيْهِ وَسَا نِدِّ الصَّيْرِ وَأَحَدُنَا يَعْرِفْ جَلِيسَهُ وَيَقْرَأُ فِيهَا مِابِينَ يِّينَ إِلَى الْمِائَةِ وَنُصِرِي الظَّهْرَادَ ازَالَتِ الشَّمْ الْمُرْرُولُ

بُعَبِيدِ الرِحمِنِ قال صَدِّنِينَ عَالِيكِ الْفَطَّانُ عَ وبن عبْدِ اللهِ المُرْزِيْ عَنْ أَنْسُ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كُنَا إِذَا صَيْرٍ عَلْفَ رَسُولِ السِصِ لِي الله عَلَيْهِ وَسَرٌّ بِالطَّهَائِرُ فَ شَاءَ فَتَالِ ٱ يَرُّبُ لَعَنَّهُ فِي كَيْلَةٍ مَطِيرَةٍ فَالْسَعْسَى وَقِتِ الْعَصِرِ ﴿ وَقَالَ آبُوا سَامَةً عَنْهُ شَ تِهَا \* حَدَّثُنَا آِبُوا هِيمُ ثِنَ الْمُنْذِيرِ قَالَ حَدَّثُنَا أَنَسُ انُوْعِيَا خِرِيِّنْ هِشَامِ عَنْ أَبِيهِ إِنَّ عَادِّشَةَ قَالَثُ كَانَ رَبِّ الله صكر إلله عليه وسلونيكر العصروالشمي كم ڵۼۜڞٛۯۅٳڵۺؠؙڝؙڎٛڿؙۼڗۺڡۜٵڎؘۯڝ۫ڵۿۜ؞ٝۯٲڵڡؙٚؽؙٛ ؿٵڔؽۅؙۿػڿۣۅۣڡٞٵڶۣٲڂۻؚڗڰٵڋڽؙؙۺؾؖؽڐۜۼۯٳڵڗؙ أرد بحر

**(0** 

عبد المستجرة والتراج (وندن بةَ الْعَصْرِوالسُّمْ مُنْ طَالِعَةً فِي حُرَدٍ لَرْيَطُهُ رِالْفَيْءُ بَعْدُ \* قال آبۇ عَبْدِ اللَّهِ وَقُوقا لِمَا لِكُ ۗ وَيَحَبِّى أَبُنُ سَعِيدٍ وَشَعْمَيْثِ وَا مَنْ الدحفيكة والشمشرة كأذ تظلهك حدثنا مخذبن فتايز قَالَا خَيْرَ نَاعَبُدُا لِنِهِ قَالَ أَخْبَرَنَاعَوْفَ عَنْسَتِيبًا رِبْنِسَلِهُمُ قال دَ بِنَطَلْتُ أَنَا وَإِن عَلَى آبِي بُرْزَةَ الْآسُلِي فِقَالَ لَهُ أَبِي كَفِكَانَ رَسُولُاللَّهِ صَهِ ٓ إللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمُ يُصَرِّلِ لِلَّكَ مُنْوِيَّةٌ فَقَالَكَانَ معالم فالمان المان المعالم ال الهجاراتني تدغوتها الإوكي حين تدخض الشمس ويفسك روى وسير والماكانوا في شرون عنا ولالوقت دلك الموام في ذرعهم وحوا تطلهم " لاشتنا لهم في ذرعهم و الْعَظْرُ مْزْيْرِجُمُ اسْدُنَا الْدَرْحُلِهِ فِي تَصَيَّلُدِينَةِ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ وَنُسِيتُ مَا قَالَ فِي لْلَغُرْبِ وَكَانَ بَسِيْحَتُ ٱنْ يُوَيْحُوا لَعِثَاءَ الِتِي تَدْعُونَهَا الْعَمَّةُ وَكَأَنَ يَكُرُكُوا لِنَوْمَ فَبْلَهَا وَلِلْيَاسِكَ مرية بالطهارة وغيرها مرية الوقة إبَعْدَهَا وَكَانَ يَنْفَيِّلُ مِنْ صَلَانِةِ الْفَدَايَةِ حِينَ يَعْرِفُ الرَّجُلُ جَلِيسَهُ وَيَفْرَا بُالِسَّيِّ بَنَ الْإِلْمَا يَافِي \* حَدَّ ثَنَا عَبْدُ اللهِ مِنسَّلَةً عَنْ مَا لِكِ عَنْ اللَّهِ عَنْ عَنْدِ اللَّهِ مِنْ إِنْ اللَّهِ عَنْ أَنِينَ مِنْ مَا لِكِ فال كُ تَانْصُرِ إِلْفَهُرَيْمُ يَكُونُهُ الْدُوسَانُ إِلَى بَيْعَمُرِهُ ابْنِعَوْفٍ فِيَدِدُ مُرْفَيْكَ تُونَالْعَصْرَةَ \* حَدَّثْنَا أَبْنُ مُقَاتِلَ قَالْكَ ٱخْبَرْنَا عَبْدُ أَلِلَّهِ قَالَ الْحَبَرُ إِلَّهِ كَيْرُ بْنُ عُمَّا لَ بْنِ سَهْ لَيْ يُحْفَيْدِ إقال سَمِعْتُ إِنَا أَمَامَةَ يَقُولُ صَلَّيْنَا مَعَ عُمَرِينِ عَبْدِ الْعَزِيز الظُّهُ وَنُرْخَرُجُنَا حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى آنِسْ بَنِ مَالِكِ فُوجَدَّنَاهُ نُصِرِ إِلْعَصْرَ فَقُلْتُ لِاعِيرِ مَاهَذِهِ الصَّالَاةُ الني صَلَّتْ فالبالمصر وهنيع صلاة رسول السرك إلسه عليه وسلم ئِيُكُأْنْصِيَّ مَعَهُ\* بَاكِ \_ وَقَتْ الْفَصْرِ \* حَدَّثْنَا ٱبُو المالي على المالية الم المان وَيَرِينَ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

الْمَانِ ٱخْبَرُوا شُعَيْبٌ عِن الرَّهُ رِجِّ قَالَ حَنْهُ عَا أَفُرُ مُ مِلْكِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَكُم بُهِ مِنْ الْمَعْصُرُ والشَّه ٲڛ۬ڹ۬ۿٳڸڮؘۣۜ؋ٵڷػؙؽۜٵ؈ٚڲٳڷڡڞڗڗۼؙٛؠؘؽ۠ۿڹٛۘٵۜڵڐٳؖۿڣۜڡؾٵ ٳڵۊڹٳٳڣڮٲڹؠڽۄڶۺٚؠٞۺؙڞؙ*ۻٛڹۼٛڡڎ۫؞*ڹٵٮٛڛٮٳؿؚ۫ۄڡٙۯ۬ڣٵۺؙ للونن بوسف فالأغبرنا مالك عنافم عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَادٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسِكَّمْ فَأَ الَّذِي تَفُونُهُ مِهَالِّوهُ أَالْمَصْرِكَا كَمَا فُرْزِا هُلَهُ فَهَالُهُ ۗ قَالِ إِبْوُ دِ اللهِ يَنزَكُمُ أَغَالَكُ مُ وَتَرْثُ الرَجُلَ إِذَا قَتَلْتَ لَهُ قَيْدٍ ١ وَالْحَدْثَ تَمَالَهُ \* بَابِ مَنْ تَرْكَ الْمُصْرَرِ \* حَدَّشَا مُسْلِمُ يُنُ لِبُرَاهِيمَ قَالَ حَرِّيْنَا هِسْالُمْ فَالْ اَحْبَرُوا يَحْبِيَ بُنْ إِلَهِ كَبِيرِ عَنْ إِنِي قِلاِيةَ عَنْ إِلِهِ الْكِيمِ قَالَكُمَّا مَعَ ثُرَيْدَ لَا فَعْزُوْةٍ فِيَكِمِ إِذِى عَنْ مُوفِقَالُ بَكِرُ وَ أَيْصَلُونَ الْعَصْرِ فَإِنّ الْمُنْ صَلَّا لَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالْمُنْ تَرَكَ صَلَّوْ الْعَصْرِ فَقَدْ عَبِطْ عَلَا \* عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قَالُ مِنْ تَرَكَ صَلَّوْ لَا الْعَصْرِ فَقَدْ عَبِطُ عَلَا \* عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قَالُ مِنْ تَرَكَ صَلَّوْ لَا الْعَصْرِ فَقَدْ عَبِطْ عَلَا لَهُ مُ \_\_\_فَتُمْ لِحَدَّلِهِ الْعَصْرِ \* خَدَّشَا الْحَيْدِ يَ فَالْكَ يَا مِرْ وَانْ بَنْهُ عَارِدِيَةٌ قَالَ مَدَّثَنَا السَّمِيكُوعُنْ جريريُنِ عَبْدِ اللهِ فَالْ كِنَا مَ النِجِي مَتَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَسِلْمِ الْأَلْفَتَ مُرِكِّيَاءَ ٱلْبُدُرِ فَقَالَ الْمُحْسِنَّةُ وَنَ رَبَّمُ عُلَا يَرَّوْدَ الْقَمَرُلِانَصْنَامُونَ فَي رُوْمَتِيهِ فَإِنِ اسْتَطَعْتُم أَنْلاَتُكُمُ

عَلَصَلَاتِي قَبْلُطُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَغُرُوجِ الْفَافْعَلُوا ثُرِفَّ رَأَ وَسَيْمُ عِلَا لَهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَمِنْ الْمُؤُوبِ قَالَ اللَّهُ ا وْغَلَوْالْاِيقُوْتَ تَكُوْ \* تَحَدَّثْنَاعَبْ أَلْلَّهِ بْنُ نُوسُفَ فَالْأَخْبُرْنَا مَالِكُ عَنْ إِدِ الِّزِنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ إِلَى هُرَثِرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ بَيْنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ قَالَ مَنْ عَا فَبُونَ فِي كُذُ مِلْ رَكِمَهُ مُرْ بِاللَّهُ لِي <u>ۗ وَعَالَا تِكُنَّ بِالنَّهَارِ وَيَجَبْ يَعُونَ فِي كَالَّةِ الْفَوْ وَصِالَةٍ </u> لْعَصْرِ يَثْرُبُنُّ وَجُ الَّذَيْنَ بَا تَوْا فِيكُمْ فَيَسُا لِهُ مُرَثَّهُمْ وَهُبِّو ٳٵ۫ڲؠؙؠڋڲؽ۫ڡؙڗڗػؠؙؾ۫ۼؠٳڋؽ؋ؽڠؙۅڵۅؙڬڗۘػٵۿؠؙۏۿؠؙؙؽڞڷۅ ﴿ وَاثْنَيْنَا هُمْ وَمُمْ نِيصَالُونَ \* بَاسْتُ مَنْ ادْرَكَ وَكُونَ \* مِزَالْعَصْرِقَبُلَ الْغُرُوبِ \* حَدَّثْنَا ٱبُونْعُبُمْ قَالْحَدِّتْنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْتَى ثَنَّا لِي كِيْثِرِعَنْ إِنِي سَكِيةٌ عَنْ إِنِهُ هُوَثِّرَةٌ قَالَ قَالَ وَالْ رَسُولُ الليصَّعِ إلَّهُ عَلَيْهِ وسَلِّمِ إِذَ الدُّرَكَ أَحَدُكُمُ سَجُدَةٌ مِنْ الْرَفِ الْعَصْرِفْنَالَ نَعْزُبَ الشَّمْسُ فَلَيْتِمْ صَلَّانَهُ وَإِذَا الدُّرُكَ إَسِيْكَةٌ مِنْهُمَا لَا قِي الصُّيْدِ قِيلُ إِنَّ تَطْلُعُ السُّمْسُ فَلَيْتِ مُصَالِاتَهُ أُ اَحَدَّ ثَنَاعَنُوا لَعَرِ بِرِينُ عَبِيدِ اللّٰهِ الْأُوكِيشِيُّ قَالَ حَدَّ بِنِي إِبْرَاهِمُ بُر إِنَّا سَعْدِعَنِ إِنْ شِهْ إِبِعَنْ سَالِمِ نِنْ عَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ أَخْرُهُ أَنَّهُ إِنَّ اسْمِعَ رَسُورًا لِلْهِ صَلِّي اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَيَّا إِيهُ وَلَ اِتَّمَا بَقَا وَ كُمْ فِي كُما اسْلَفَ قَبْلَكُ مُعِزَالُانْ عَيَابَيْنَ صَالَاةِ الْعَصْرِ الْعَرْدِ الشُّمْ اوُقِ آهُ لُالتُّوراةِ الْمُوِّرَاةَ فَعَمِلُوا مِهَا حَتَّا فَ الْنُصَّهَ النَّهَا زُعِيَرُوا فَاعْطُوا فِيرَاطًا مِيرَاطًا مُمْ اوُبِّي آهُلُ لِأَبْضِلُ الإينخيل فعسيملوا المصلاة العيضر للمرعج عَزُوا فَأَعْظُوا

فْهُ اطَّافِهُ اطَّاثُمُ اوْنِينَا الْفُوْآنَ فَعِلْنَا بُهِ إِلَّا لَنَا قَيْرَاطَيْنِ فِيرَاطَيْنِ فَقَالَ آهُ لُالْكِئَّا بَيْنِ اَيْ تُتَهَوُّلاءِ فِبْرَاطِيْنِ قِبْرَاطِيْنِ وَإِعْطَيْبَةَ مِنْ شَيْئِ قَالُوالَا قَالَ فَهُ وَفَضَيْلِ اقْتِيهِ مَنْ أَشْبَاءُ \* يُحَدَّثُهُ مُوْتَىَّنْ النَّيْصَلِّالِّهُ عَلَيْهِ وِسَلَّمُ وَالْمَثَلُ الْمُسُلِينَ وَالْهُوْ وَالنَّصَادَى كُمثِل رَجُرِ السُّتَأْجَرُفُوْ مَّا يَعُهُوْنَ لَهُ عَلَى الْيَ الليان فيلوا الى نصف ألنها يرفقا لؤالا حاجة كيا إلى أ شَرُطُتُ فَعَ الْوَاحَقَ إِذَا كَانَ حِينَ صَالِا قِ الْعَصْرِ قَالُوالَكَ اعَلْنَا فَأَسْتَا جَرَقُوْ مَّافِعَ حَدَّثُنَا أَبُوالْمِيَّا يَشِيِّ مَوْلَى رَافِع بَنِ خِدِيمٍ وَهُوعَ طَاءُ نُهُيْبُ قَالَ سَمِعْتُ رَافِعَ بْنَ حَدِيمٍ بِقُولُ كَانْضُرِلِي بُمَّ النِيِّ صَكِلِ اللَّهِ عَلَيْهُ وسَلِم فِيضَرِفِ إِحَدُنَ وَإِنَّهُ لَيُنْجِرُمُ مَوَاقِعَ سُبُلِهِ \* حَدَّثْنَا حِن بَنْ بَسْنَا وَقا

جَابِرَنَ عَبْدِ اللهِ فِمَا لَكَانَ النِّي صَلَّى اللَّهُ عَنَّهُ لِي وَيَسَلَّمُ الظَّهُ وَالْمُعْرِولِهُ الْمُعْرِولِ الشَّمْرُ وَيَتِيَّ وَالْمُفْرِبِ [دَا وَجَيِثَ وَالعِيشَاءَ آخَيَانًا وَلَـُعْيَانًا لَذَ آزَا هُو الْجَسَمَةَ عَجّاً وَإِذَا زَآهُمُ أَبْطَؤُا ٱنَّرَ وَالصَّنْدُ كَانُوا أَوَّكَأَنَا لَنِينًا حَلِياللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم يُهِ رَلِّيهَ الْبِخَلْسِ مُعَلَّدُهُ مُعَلَّاللَّهِ اِبْرَاهِيمَ قالَحَدَّ شَايَرِيدُ مِنْ أَبِي عَبُدِعِن سَكَلَةَ قَالَ كُثَّا نُصِيِّيْ مَعَ النِيِّ صَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَسُلِم المَعْرَبِ إِذَا انْوَارْ الْكِيْمَ حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ حَدْثَنَا شُعْبَةً قَالَ حَدْثَنَا مُرُوثُونَ فِي إِنَّا رَقَالَ إسيمعنى بجابرتن زئدعن عبدالله بن عباس قالم للألبيء صرابة عليه وسلم سبقا بمبقا وغانيا بجبيعا وبالم مَنْ كُرِهَ أَنْ يُقَالَ لِلْعَرْبِ الْمِشَاءُ وَ حَدَّمُنَا آبُومَ هُرُهُ وَعُ اللَّهُ بَنْ عَيْرُوقَالَ حَدَّثَنَاعَبُدُ الْوَارِثِ عَنِ الْسُنُن قَالَ حَدَّثُنا عَيْدُ اللَّهِ مِنْ بُرَيْدِ لَا قالحَدِّ يَنْ عَبْدُ الله المُزَفِي أَنَّ النَّهُ صَلَا الله عَلَيْهِ وسَلَّمْ قَالَ لَا يَغْلِبَنَّكُمُ الْكَعْرَابُ عَلَى أَسْ مَهُلاتِكُمُ للغُرْبِ قال وَيقِولُ الْاَعْرَابُ هِي الْحِشَاءُ يَالِبُ بِيَكِرُ الْعِشَاءِ وَالْعَتَ ثَمَةُ وَمَنْ رَآلُهُ وَاسِعًا وَقَالَ اَبُوهُ مَرْكَرَةٌ عَنِ النبيِّ صَكِلِ اللهُ عَلَيْهِ وسَلْمِ النُّقَلُ الصَّالْيَةِ عَلَى الْمَسَانُونَةِ عَلَى الْمَسَانُونَةُ الْفِيشَاءُ وَالْفِي وَقَالَ لَوْيِعَتْ لَمُؤْنَمَا فِي الْعَنَهُ وَوَالْفِي قَالَا ٱبُوعَيُدِ اللَّهِ وَالِهِ خُيتَارُانَ نَقَوُلَ العَشَاءُ لِفَوْلِهِ نَعَالَى وَيُنْ بَعُيصَلَافِي الْعِيشَاءِ وَيُنْكِرَعَنَ لِهِ مُوسَى قَالَ كَتَا نَتَنَا وَمُ الني كالمناية وسلم عِنْدَصَالَا فِي الْعِشَاءِ فَأَعْنَزَ بِهَ

وَقَالَ أَنْ عَمَا إِس وَعَالِمُنْ تُاعْتُمُ الْنِي صَلِّي الْمُنْ عَلَيْهِ وَسَ وقالَةِضُهُمْ عَنْ عَالِمُشَةَ أَعْبَتَ مَالِبْتُ صَلِّحِ إِللَّهُ عَلَيْهُ وَسَ بالبيتية وقالهجا بتكاف البني صكلي لله عليه وسلم فيمير الميشاء ٱلْهِ خَرَةَ وقال آبُورَ زُرَةَ كَانَالِنِينَ صَلَا لَلهُ عَلْيُهُ وَسَلَّمُ نُوَجِّحُ الُّهُ أَنَّ وَقَالِ آخَنُنُ آخَرَالْنِيُّ صَكِّلًا تُدعَلِيْهُ وَسَكُم الْمِشَّاءَ الآخِرةَ وَقَالَا بِنُ عُمْرُوا بُوا يَوْبُ وَا بِنْ عَبَّاسٍ مَضِيَا لَسَعَمُ يُ النَّيْهِ اللهُ عَلَيْءِ وَسَلَمِ الْمُغَرَّبِ وَالْمِسْنَاءَ \* حَدَّثُنَا وَالْ آخْبُرُنَاعَبُذُ اللَّهِ وَالْ ٱخْبُرُنَا يُوصُّ عَنِ الزَّهْ لِهِ عَيْ قَالَ سَإِلْمُ آغتر فغبذالله قالصكا لمنا النبي صكاله تعكيه وسكم لملب مَالِاةَ الْفِشَاءِ وَهُيَالِّتِي بَيْعُوالنَّا سُالْعَتَمَةَ تُمُّ انْصَرَفَ فَاقْبُلَ عَلِيْنَا فَقَالَ اَرَأَيْنَ كُوْلِيَلَةً ۖ هُوهِ هِ فَإِذْ رَأْسَ سَّنَةٍ مِنْهَا لَا يَنْ عَنْ هُوَعَلَى ظَهِيرِ أَلا رُضِ آخَدُ \* يَالَبُ الْهِشَّاءِ إِذَ الْحَثَمَ الْمَالِشُ آفَتَا حَرُواً \* حَدَّثَنَا مُسْلُمُنُ ۪ۿؙۅٙٳ۬ۺٛ<sup>ؙ</sup>ٚٳڶڝۜؽڹؠٚۼۣڸؾۜ؋ٳڶڛؖٲڶؾٵڿٳؠٙۯؽ۬ؽٚۼؠ۫ڋٳڵؾؠؗۼڽڝ النتي مُكِلِّ اللهُ عَلَيْهُ وسَلِم فقال كَانَ النبيُّ صَمَالِ للهُ عَلَيْهِ وسَلْم يُصَرِّ الظَّهْ رَبا لَهُ اجْرَةِ وَالْمَصْرَوَ الشَّمْسُ حَيَّةٌ وَالْغُرُبُ إِذَا فَجَيَتْ وَالْمِسْنَا مَاذَ اكْتُرُالنَّا شُعَجَّا وِإِذَا قُلُوا ٱخْتُكُ عَايَّشَتُ رَضَى اللهُ عَنْهَا ٱخْبَرَتُهُ فَالتَّ اَعْتُمْ رَسُولُ اللهِ صَلِّ

يُهِ وَسَلِّم لَيْنَاةً بِالْعِشَاءِ وَذَاكِ ثَبِّلَ أَنْ يَفْشُوا لَهِ ﴿ فَلَمْ يَخْرُجُ حَتَّى قَالَ عُمِّرُ فَامَ البِيشَاءُ وَالصِّبْلِيانُ فِخْرَجَ فَقَالِلْا عُيدِ مَا يَنْتَظِرُهَا ٱخْدُمِنَ آهُلِ لاَرْضِعُ يُرْكُمُ \* حَدَّثُن ابْزُالْعَالَاءِ قال حَدَّثَنَا ٱبُواْسَامَةً عَنْ بُرَيْدِعَنْ إِي بُرْدَةً عَنْ آي مُوسَى قَالَ كُنْتُ ٱنَا وَٱصْحَابِي الَّذِينَ قَينُ وَا بَعِي فِي ٱلْسَهْدِيكَ يَّهِ فِيَقِيمِ بُطِّحَانَ وَالنَّبِيُّ صَكِّلِ اللَّهِ عَلِيْهُ وَسَلَّمَ بِالْمِدِسِّكَةَ نُاوَبُ النِيَّ صَلِّلِ اللهُ عَلِيْهُ وَسَلِّمِ عِنْهَ صَلَّا يَةَ الْعِشَاءِ كُلَّ نَفَرُمِنْ ﴿ فَوَا فَقُنَا البنيَّ صَلِّى للهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱنَّا وَأَضِّيَا فِي وَلَهُ بَعْضُ الشَّاغِ لِفِي بَعْضِ آمْرِةٍ فَأَعْتَمُ بِالصَّلَايِةِ حَتَّى أَبَّا ذُ مُ يَوْجَ الْبَيْ صَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى إِنْمُ فَلْ إَصْفَعَ تَهُ قَالَ لِمَنْ حَضَرَهُ عَلَى بِسُلِ كُوْ ٱنَّهُ لَيُسْرَ الْحُدُمِينَ النَّاسِ مُصِرِّلَ هَدْهِ السَّاعَةُ عَنَّهُ نَاصَكُهُ هُذِهِ السَّاعَةُ الْحَدْعُيْنُ كُولًا يَدْرِي أَيَّ الْكَلِّمْتُهُ لَ قَالَ ٱلْوَهُوسَى فَرَيَجَعْنَا فَفَرَرْ عَنَامِيا سَمِعْنَامِنْ رَسُولِ اللهِ نَالِّاللهُ عَلَيْهِ وسَالِم \* بَابْ يَابُ مَا يَكُوهُ مِنَاللَّهُ مِنَاللَّهُ مِنَاللَّهُ مِنَاللَّ لْمِشَاء \* حَدَّثْنَا فَحَدَّثُنُ سُلَامٍ قَالَ أَخْبَرُنَا عَبْدُالُوهَا إ قَالْ حَدَّثْنَا خَالِدُ لَكِنَّا فَعَنْ إِنِي الْمُهَالِ عَنْ إِن جَرْزَةً انّ رَسُولَاللَّهِ صَالِمًا للهُ عَلَيْهِ وَسِكِّم كَانَّ بَكُرُةُ النَّوْمُ قَبْلَ الْحِشَا لَيْنُ يَعْدُهَا \* يَالِبُ النَّوْمِ فِبْلَانِعِشَاءِ لِنَ عَلْبَ

ةَ قَالَ أَعْتُمُ النِّي صَلَّ اللهُ عَليَّهُ وسَلَّمُ بِالْعِسَّاءِ حَيَّهُ أَ الَهَيَالُاةَ نَامَ النُّسْاءُ وَإِنصَّبْنِيانُ فَخْرَجَ فَقَالُ مَا يَغْتَظِرُهِمَا وَنَ أَهُوا الأَرْضُ غَيْرُكُو فَال وَلا يُصَلِّي وَمَعَذِ الآمالُكِ قَالَ وَكَا نُوائِهَمَ لَوُنَ فِيهَا بَيْنَ أَذْ يَضِيبِ الشَّفَقُ ۚ إِلَى ثُلُثُ اللَّهُ اٰكِوَّل\* حَدَّثنا تَحُوُدُ قال حَدِّثناعَبْدُالْتِزَافِ قالَ احْبَرُ إِنْ بَحَرِيمْ قَالَا خْجَرَى وَافِعْ قَالَ حَدّ شَاعَبُدُ اللَّهِ فَنُعْمَرَ ٱنْرَصَوْلَ العام المالية العام المالية العام المالية العام المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية اللهصك إلله كليه ويسكم شعكم شعكة فأنتحوها حتى وأف ماددار الفري المنطقة والسَيديةُ اسْتَيْقَطْنَاحُ رَقَدُنَا مِرُّاسْتَيْقَظُنَا ثُمُ رَكَرُحَ ٳۜٞٳۺ۬ڠڶؽۣ؞ؗۅڛؘڵۼڗؙؙ؞ؙۊؙٲڶؘڶۺؘۄٙڂڎڡؚؽٲۿؚٙٳ يْنِ يُنْتَبْظِرُ الصَّلَاثَةُ عَيْرُكُوْ فَٱلْ وَكَاذَا بِنُعُمَّرُ لِأَ اقَدَّمُهَا ٱمْ ٱخْوَهَا إِذَا كَانَ لَا يَخْشَى آنْ يَغْلِبَهُ النَّوْ وَعَ وَقُتِهَا وَقَدَكَانَ يَرُّقُدُ لَقِبُلَهَا قَالِ ابْنُجُرَيْمِ قُلْتُ لِتَطَلِو فَقَال سَمَعْتُ أَيْنَ عَيَّا إِسَ يَقِولُ أَعْتَ مَرَسُولَ الشَّيْصِ إِلَّا لَسُعِلَ السَّعِلَ اللهُ على ال لَيْلَةً بِالْمِشَاءِ حَتَّى رَفَرَالنَّاسُ وَاسْتَبْقَظُوا وَرَفَ مُوا وَاسْتَيْقُظُوا فَقَامَعُمُرُ بُنُ الْخَطَّابِ فَقَالَالْصَّالَاثَةَ فَقَالَ عَطَالَا قَالِ الْبُرُعَيّا إِس فَحْرَجَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَيَّا كَانِي ٱنظُرُ إِلَيْهِ الْهِ آنَ يَقْطَلُ رُواسُهُ مَاءً وَآصِعًا يَدُهُ عَلِيَّةً َ فَقَالَ لُوْلًا إِنَّ ٱشْقَ عَلَى أُمِّتِي لَا ۚ مُرْتَهُ مُؤَانٌ بُصِلُّو هَا هَكِذَا فَاسْتَبِثُنَتُ عَطَاءً كُنُّفَ وَضَمَ النِّيُّ صَيِّ إِللهُ عَلَيْهِ وَسَ ٤٤ رَاسِهُ يُذِكُ كُا اَنْبَا لَا ابْنُ عَبَّاسٍ فَبَدَّ دَلِيعَطَا فِي بَيْنَ صَابِعِ المرابر أع المرابع وَضَعَ اطْرَافَ اصَابِعِهِ عَلَى قُرْنِ الْآأْبِر

مِضَمِّنا يُرَّهُا كَذَا لِكَ عَلَىٰ الرَّيْنَ حَيَّاتَ اللهُ الْمُهُ مَلَّوْنِكُ الأذُن حِايَكِي الْوَجْهُ عَلَى الصُّدْعَ وَمَا حِيثُ اللَّهُ يَوْ لا يُعْتَصِدُ وَلاَ يَبْخُلِثُ الْأَكَذَ النَّ وَقَالَ لَوْلِهِ اذْ ٱلشُّقِّ عَلَى ٱنَّتِي لَهُ مَرْتَهُ آذُيْ الْمِسْ الْوَاهَكُذَا \* بَابُ بِ وَقْتِ الْمِسْ الْوَسْ الْوَالْفَاضِيْ اللها وَقَالَ ابُوتَرْزَةً كَانَا لَنْبَى صَلَّى لِلَّهُ عَلَيْهِ، وسَلَّم مَيْتَ يُكُ تَأْخِيرِهَا \* حَدْثناعَبُدُالرِّحِيمُ الْكُارِدِيُ قَالِ حَدَّنِنا وَائِدَةُ عَنْ حَمَدُ الطَّوْلِ عَنْ أَنِسُ بِنِمَا لِكِ قَالْ ٱلْبِحِّ النِّيْ صَلَّى اللهِ عَلَيْهُ وَا صَلافة ٱلعِيشَاء المَنْصِفِ اللَّبُيلِ مُرْصَكِّي ثُمَّة قال قد مَكَ لِي النَّاشُ أوَمَا مُوا آمَا إِنَّكُم فِي إِلَيْ مَا أُنْتُطِّرُ مُوْ هَا \* وَزَادَ ابْنُ إِنَّهُمْ ﴿ قال خَبَرْنَا يَحْيَى نُنُ أَيُّوْب قَال حَدَّثْنَا حَمَيْلَدْ سَيمَ أَنَسَ ثُرَمَا لِكِ قَالَ كَأَيْ ٱنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ خَاتِثُمِهِ لَيْلَةً إِنَّ ﴿ وَإِلَّهُ مِا سِبْ ا فَضَيْلِ صَلَاةِ الْفَحْرِ \* حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالِ حَدَّنُنَا يَحْدَعُولُ شَمَد قَالَحَدَ ثَنَا قَبِيشَ قَالَ لِي جَرِيرُ نِنْ عَبْدٍ لِلَّهِ كُنَّا عِنْدَالْ بَيْحَكِمْ إِلْسِ عَلَيْهِ وَسَلِّمِ إِذْ نَظُو إِلَى القَمْرِلَيُلةَ البَدْرِفْقال المَا انْكُنْهُ سَتَرُوْنَ رَتَّكِمْ كَمَا تَرُوْنَ هَذَا لَا تُضَامُونَ أَوْقَالَ لَانْضُمَا هُنَّ فُرُورٌ يُبَدِينَاذِ اسْتَطَعْنُمُ إِذَلَا تَعْنَلِبُوا عَلَى كَالْحَيْرَ فَبْلَطَالُوعِ ٱلشَّمْسِ وفَبْ كَوْرُ إِمَا فَأَفْمَا لُوا مَذُ قَالَ فَسِبَّةٍ بَيُّدٍ رَبِّكَ فَبُرْ طُلُوعِ الشَّيْسِ وِفِيْلَ عُزُوْ بِهَا \* حَدَّ تَناهُدُ بِنَا يُنْهُما لِدِقَال حَدَّثْنَاهُمَّاهُ وَالْحَدَّثِينَ ابُوجَهُرَةَ عَنَابِي تَكُرُبُنِ آبِهُ وَسَوعَنُ ٱبيهِ ٱنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَكِّلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ مَنَّ صَهَا ٓ ٱلْهُرُدُرُ دَخَلَالِمَنَّةَ وَقَالَا بِنُ رَجَاءِ حَدَّثْنَا هَا الْمُعَنَّ إِيجُرَةً أَاتًا

بَرُخُ بِهِٰذَا \* حَدَّثُنَا الْسِيَاقُ عَنْ يَاهَإِ الْمُرْقَالُ مَنَدُّ ثَنَا ٱبْوَجْمُرَةُ عِن آبِي تَكُو الله المناز المناز المسين الويد رُّ إِنْ الصَّيِّاحِ شِيمِةَ دَوْ مَنَا حَدَّثَنَا سَجِيدٌ عَنْ قَبَاءَ وَ عَزَانِينَ مُنِمَالِكِ أَنَّ النَّبِيُّ صَلِّمِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمِ وَزُبْدَ بَنَ يَيَا وَكُمَا أَوْكَا مِنْ سَعُورِهُمَا قَامِنِيَ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ لَمْ إِلَىٰ الصَّالَاةِ فَصَلَّلِنَا قُلْتَا لِلَّا كَيْنَ كُرِّكًا ذَبَّيْنَ فَرَاغِهُمَا يُورِهِ إِوَدُ خُولِهِمَا فِي الصَّمَا لُويْوِقًا لِ قَنْ رُبَمَا يَقْنُو ٱلرَّجُولُ نَ آبِهِ \* \* مَدَّ تَنا اسْمَهَ لَنْ أَلِيهُ أُونُسُ عَنْ آجْهِ وَعَنَّ سُنِيْمَ أَنَّ غَنْ إِي خَازِهِ النَّهِ سَيْمَ سَيْ لَنْنِسَعْيَدً يَعْمُولَ كُنْتُ اَنَسَيِّ وَإِهْلِهُمْ مُنْ مُنْوَعَدِّ إِنْ اَذْ أَدْرِكَ صَلَاةً الْفِيْ مَعَ بْه وسَلَّمْ \* حَدّ ثنا يَجْحَى ثُنُ لَكُمُ وَقِالَ المؤمنام نَ مَعَ رَسُولِ لِنْيَصِكِيِّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ صَا بُرُوطِهِ نَ شَيَعَ لِبُنَ اللَّهُ يُوعِن -وَلَا يَعْرِفُهُ فَأَلَّهُ لِللَّهِ فِلْ الْعَلَسِ ۗ فِلْ وذالوالمناوي

مَزْادُرُكَ مِنَ ٱلْفَحْ رُكْعَةً \* حَدَّثَنَاعَبُ اللَّهِ بُنْ مَسْكَلَةُ عَنْ مَا إِلَا عَنْ زَيْدَيْنِ اَسَارَ عِنْ عَطَاءِ بْنِ كَسِمَا رِ وَعَنْ لِمُسْرِ بْنِ سَجِيدٍ وَعَن الْمَعْرَجِ يُحَدِّرُوْنَهُ عَنْ إِنِي هُرَيْرَةِ ٱنْ رَبَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَّى وَسَلِمَ قَالُ مَنْ أَدُ وَلِدُمِنَ الصَّبْدِ رَكَعة فَيْلُ أَنْ تَطْلُمَ السَّمْدُ فَتَدُ أَذُرُكَ الصُّبْدَ وَمَنْ أَذُرَكَ لَا وَكُلَّا أَنْ الْفَصْرِقَ إِلَا اللَّهُ مِنْ الْفَصْرِقَ إِلَا اللَّهُ مِنْ الْفَصْرِةَ بَا مِبْسِدَ مَنْ أَذُرُكُ الْمَصْرَةِ بَا مِبْسِدَ مَنْ أَذُرُ مِزَالْصَلَايَةِ رَكَّفَةً \* حَذَثْنَا عَيْدُا لِيِّهُ بُوسُفَ قالَانَ عَالِاثُوعَوْا بِنِينِهُ إِبِ عَنْ أَيْسَكُمَةٌ بُنِ عَبْدِ الْرِحِينِ عَنْ أَذِهُمُ أُ ان رَسُولِ للبِصِهَ إِللهِ عَلِيْهِ وَسَلَمِ قَالُ مَنُ ادْ رُكُ رُكُفَّ عَلِيْهِ وَسَلَمِ قَالُ مَنْ ادْ رُكُ وَكُفَّ مِزَالِطَ الْاِيِّةِ فَقَدْآدُ رَكَ الْصَّالُونَةِ \* بَابُ الْطَّالُ بُعُدَ الْفِيْوَحِيِّ رَّنْفِعُ الشَّمْسُ وَ حَدَّثُنَا حَنْصُ أَنْ عُمَرُ فَالْحَرَّةُ هِسَّالُمْ عَنْ قَتَاد لَهُ عَنْ إِنِي الْعَالِيةِ عَنْ أَبْنِ عَبَّاسِ فَالْسَهُ عِنْدِي حِلْ الْمُرْضِيُّونَ وَأَرْضَا هُرْعِنْدِي عُهُرُانَّ النِيُّ الشَّعَلَيْهِ وَسَلَمِ ثُمَّى عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَالُصَّبْدِ حَتَّى بَسْنُونَ السَّمْنُ وَتَعْدَالُعَمْ وَتَعْدَالُعَمْ وَتَوْتُمُ وَالْحَالَةُ الْمُعْنَ الْمُسْرَدِينَ الْمُعْنَ الْمُعْلِمِ مُعْمِي وَعِلْمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا الفعل الناء الفعل الناء المناء المنا يَخُيَ وَنَشْفُتِهُ عَنُقَتَادَتُهُ سَيمِعْتُ أَبَا الْعَالِبِيَةِ عِزا بِرَغَيَّادٍ قَالَ حَدَثِنِي الشِّي مَنْ اللَّهِ حَدَثْنَا مُسَدَّدُ قَالُ حَدَّثْنَا مِهِ معادة المعادة ابن سَعِيْدِ عَنْ هِسْتَامِ قِالاَحْبَرَ فِي آنِي قَالِ أَتَجْرِي ابْنُ عُسَيَّةٍ قالقال زسُولُ التيصكي لله عليه وَمِسَلَم لا يُحْرَرُ وَابِعَمَاتُمْ اطلوع الشمس ولامغذوبها قال وتحدثني ابزئمر فال قال وسنول الله مسكل الله عليه وسكراذ اطلع ساجف الشي

وهُرَّرَةَ أَنْ رَسُولَا لِقِيصَالِيَ اللهُ عَلَيْ وِسَ ٷؙٛڹۺؾۜؾٛڹٛۏۊٷ۫ۻڵڮٷؽ۫؆ؘڮٷٚٳڷڞٙڸڎ؋ڹڡ۬ۮٳڵڣۜ ۼؿۜڣۧڟڵۼٵڷۺۜڡؙ؈ؙۅؘڮڣۮڵڡڞڔڿؾۜڎٷؙڮٵڶۺؠٚڛٷۘ ۺ۠ؿٵؽٙٳڵڞۜؠۧٵٷٷۯٳڮٳڂؿڹٵ؞؋ؿۅڽٟٷٳڿڋٟڽڣڞۣ۫ڿؽ بُجِوالَالسَمَاء وَعَنِ الْمُنَابَدَةِ وَالْمُلَكُ الْحَسَاةِ وَالْمُلِكُ الْحَسَاةِ وَالْمُلِكُ الْحَسَاةِ وَ الْمُقَرَّى الصَّالَةِ لَهُ مَبْلَعُ وَبِ الشَّمْسِ \* جَدَّيْنَ أَرُوسُنُّ قَالَ أَخْبَرُنَا مِمَالِكُ عَنَّ نَافِيمٍ عَنْ عَبُّدِ آلْيَةٍ بْنِعُ ٱذَّرَسُولَا لِيْصَكِّرْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَكِّمْ قَالَ لَادِ يَتَخَرَّى أَحَدُ فَيُصِيرٌ عِنْدُطُالُوعِ الشَّمْيِنَ وَالْمِعِدَةُ وَمُرْكِياً وَدَّلْ وَيَرْبُنُ عَبْدٍ اللَّهِ قَالِ مَدَّنْنَا إِبْرًاهِمْ بُنَّ سَعْدِ عَنْ صَالِمْ عِن ٳؠ۫ڹ۩ؙۜڒٳؖۜڹؚؖۊٲڵػۘڐۛۺۼٵۘڟڬڹؙؽؗڹۣ۫ڽؽڵڶؙؽؙؽۼؿٞٵێڐڛٙڝۼ ٵڹٵڛؠؠڋۣڶڬؙڎڔؾؙؠڣؗۊٛڷۺڲڡ۠ؿؙۮڛؙۅڸٙٳۺڝڵڸڛڡڮ سَمِنْ أَنْ مُوَانَ بُنَا بَا إِنَّا يُحَدِّنُ عَنْ مُعَا وِيَةً قَالَ الْمَحَلَّاتُ مِثَلَّا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَسَلَمُ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمُ وَسَلَمَ وَسَلَمُ وَسَلَمً وَسَلَمً وَسَلَمُ وَسَلَمُ وَسَلَمُ وَسَلَمُ وَسَلَمُ وَسَلَمُ وَسَلَمً وَسَلَمُ وَسَلَّ وَسَلَمُ وَسَلَّ وَسُلَّ وَسَلَّ وَسَلَّ وَسُلَّ وَسَلَّ وَسَلَّ وَسَلَّ وَاللَّهُ وَسَلَّ وَسَل وَأَيْنَاهُ يُصَرِّيهُا ولِمَدْ بَيْعَ فَهُمْ آيَعِيْ الرَّهَ

بْنُ يَكُومٍ حَقَّى الْمُعَدِّدُ الْمِنْ مَ وَا يُوسَعِيدٍ وَا يُوهُرُنْهِ أَو حَدَّ ثَنَا ا بُوالنَّف مَان تَتَاكَمَ أَوْنُ وَرُبِيعَ فَأَيْرُبُ عِنْ الْفِيمَ عِنْ الْبِيعُ مُرْفًا كَأْرَأَيْنُ ٱصْعَادِ يُجِرِّلُونَ لِهُ ٱنتَّهَٰ إِحَدًا يُصَيِّلُ ارِمَاشَاءَ عَيْرًا ذُكَا يَحْرُقُوا طُلَوْعَ الشَّمْسِ وَلَا عَنْرُورَةً مَا يُصَرِّ إَيْهُ دَالْمُصْرِرِ الْفَوَاتِيتِ وَيَحُوهُ أُوِّسَكُلُهُ قَالتُّصَكِّلُ النِيُّ مِهِ لِللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَل بَعْدَ الْعَصْرِرَ كَعْتَيْنِ وَوَالْشَغَلِيٰ فَاشْ وَيُعَيْدِ الْقَ الرِّكَةُ تَنَبُّن يَفَّدُ الطَّاهُم \* حَدَّثنا ابُونُفَيِّم فالْحَدَّ ثنا عَيْدُ الْوَاحِدِبْنُ أَيْنَ قَالَحَدّْثِي إِنِي أَنَّهُ سَمِمَ عَالِمُشَةُ فَالْسَنَّ وَالَّذِي دَهَبَ بِهِ مَا نُرَّكَهُمَا حَتَّى لَقِيَ اللَّهُ وَمَا لَهُ إِلَّهُ حتى ثُقْتُلَ عَنِ الصِّلاةِ وَكَاذَ يُصِكِّ كُنِّيرًا مِنْصَلَا يَهِ فَاعَدُّ لَعَنْي الرَّكِمَتُيْنَ بَعْدَ الْمَصْرِرِ وَكَانَ النَّيِّصَ لِحَالِيَّهُ عَلَيْهِ وِسَا ليهما ولأنبر ليهما في المشجد بمخافة أَنْ يُثَفِّتُ عَلَىٰ أُمَّتِنَا وَكَانَ جُبِّتُ مَا يُخَفِّقُ عَنْ أَمْدُ حَدِيثًا مُسَدَّدٌ قَالَحَرَّانَا يَجْيَى قَالِحَدَّ ثَنَاهِ شَاهُ وَقَالَ خُمَرِ فِي إِفِ قَالَ سَ الله

بن إشهبيكة ال عدنداعبد الواحدة الحدّنا المثّيد الرحين بنالاسود عن إبيوس عادسة قالت ركي المعلى ا أَنْ رَبُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذَعُهُمَ الِسَّرَا وَلَا عَالَهُ فَنَّا لَهَا لَا الْمَنْ وَرَهْتَانِ بَعْدَ الْعَصْرِ وَكَثْنَا عُمِّا وَ قَالَ كَنْ اللَّهُ عَنْ إِلَى الْسِمَاقَ قَالَ رَأَيْثُ الْإِسْوَاقَ قَالَ رَأَيْثُ الْإِسْوَاقَ وَقَاشَهَ دَاعَلَيْ عَلِيمَا يُمِثُنَّ قَالَتُ مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَرَا التَّبْكِيرِ بِالصَّلَاةَ فِي مِرْغَيِّم \* حَدَّثَنَا مُعَادُيْنُ فَكُمَّالَةً قَالَ حَنَّانَا آهَسَا هُرِعَنْ يَعَيِّيَ هُوَا أَنَّ لِإِن كَيْبِرِعَنِ إِن قِيلاً بَدَّ اَذَا كِاللَّلِ ૱૾ૺૹ૽૽૽૽૽૽ઌ૽ૺ૽૽ૺૹ૽૽ઌ૽૽ૼૺૹ૽૽૽ૢ૱૽ૢૡ૾૱૱૾ૢ૽૱૽૽૽૽ઌ૽ૺૺઌ૽ૢૺઌ૾ૢૼૺ૾૽ૢૡૺઌ૽ૠૺૡૺૹ૽૽ૼ نِيَّ صَلِيا لِّسَعَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ مَنْ تَرْكِ مَالُهُ ةَالْعَصْرِ فَقَ الأذان بعددهاب الوقت طَعُلُهُ \* بَالْثِ عِزَانُ بُنُ مُبْسِينٌ قَالَحَدَ تَنا فَحِدُ بِنُ فَضَيْدِ لِي قَالَحَدَ ثَنا خُصَيْنُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْزَانِي قَتَادَتْ قَ عَنْ أَبِيدِ فِالسِّرْفَامَعَ الْمُنْيَصَلِ اللَّهُ اللَّه وَسُا إِلَيْلَةً فَقَالِ مَعْضُ القَوْمِ لَوْعَرَسْتَ بِنَا يَارِسُولَ اللَّهِ قَالَ اَ اَن اَذْ تَنَا مُواعِن الصَّلافَةِ قَال الْوَلْ اَنَا أَوْقِطُكُمُ فَاصْلِكُمْ دُ بِلَا لَظُهْرٌ أَ لِلَهُ الصِّلَةِ وَفَعَكَّبَتُهُ عَيْنَا لَا فَنَامَ فَاسَّ النبئ كالتعانيه وستلم وقذ كالع حاجب الشبير فقال يا ٱيْنُمَّا قُلْتَ فَالِمَا ٱلْقِيَتُ عَلَى ٓ نَوْمَةُ مِثْلُهَا فَظَّ قَالِ إِنَّ ٱللَّهِمَ تُبَضَأَ دُوَاحَكُمْ حِينَ شَاءٌ وَرَدٌّ هَاعَكُيْكُمْ حِينَ شَاءَ يَا بِالْحِالْةُ وَأَوْمَ

وَ إِذَا إِذَاذَ إِلاَ مِن السِّهِ الْحَرِيلُ لِهِ فَتَوَصَّا فَلَمَّ الْرَقَفَعَتِ الشَّمْسُ وَالْمَاضَّتُ إِنَّا مُفْصَدِلَ \* يَابُ مِنْ مَنْ مَلْ مَالِنَّاسِ جَاعَدُ بَعْدَ ذَهَابِ الْوَقْتِ \* حَدَّ ثنامُعَاذُ بنُ فَصَنِالَةً فَالْحَدِّثْنَاهِ شَامُ عَنْكُمُ وُ إِعَنْ إِنِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنْ عُمَرُ بْنَ الْخَطَّابِ وَضِيَ اللَّه عَنْهُ جَاءً يُوْمَ لِلْنَدَقِ بَعْدَمَا عَرِبَتِ السَّمْسُ فِعَلَ بَسِتُ ﴿ الْكُنَّارَقُرُ مُشِ قَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ مَا كِدْتُ أُصَيِّلَى الْعَصْرَ عَيْكَادُتِ الشُّمْ يُن يَغُّرُبُ قال النبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَكْمِ وَاللهِ مَاصَلَتُ مُ افَقُمْنَا إِلَيْطِهِ إِنَ فَقُوصَّهَ ٱلِلصَّالَافِ وَتُوَّصَّأَنَا كَمَّا فَصَرَّا الْعَصْرَ بُعْدَةِ مَاغَ بِنِ الشَّمْسُ مُ صَلَّى بَعْدَ جِمَا الْمُعْرِبَ بَالْبِكُ مَنْ نِسَى صِرِيا وَهُ فَلْنُصِلُ إِذَا ذَكَّرٌ فَلَا يُصِدُّ إِلَّا مَلْكُ الصَّلَا وقال إبراهيم مَنْ تَرْكِ صَالَاةً وَاحِدَةٌ عِنْبُرِنَ سَنَةً لَمْ نُعِدُ إِلَّا وُهُ إِنْكَ الْحَتَّالُ وَالْوَاحِدَةُ \* حَدَّ ثُنَا أَبُونْفُكُمْ وَمُوسَى ثُنُ إِسْمَعَا أَفَا لِاَ حَدِنْنَاهَا مُوعِنْ قَنَادَةً عَنْ آئِس بْنِمَالِكِ عَنْ لَنِي صَلَّى لِيَّهِ ا نُهُو إِعَلَيْهِ وَسَكُمُ قَالُ مَنْ نَشِيَ صَلَاةً فَلْيُصِيلٌ أِذَاذَكُو هَا لَكُهُا لَهَا لِلآذَلِكَ أَهْرِ الصَّلَاةَ لِنِهِ كَرَى قَالَهُ وَسَى قَالَهُ مَسَّمَاةً عَمِمْتُهُ بَقُولُ بَعْدُفَا تَمْ الصَّالَ قَالِدَ كُرْي قال ابُوعَبْدِ أَللَّهِ وقال حَبَّانُ حَدَّثناهَا مِن قال حَدِّثنا فتادَةُ قال حَدَّثنا أَنْهُ اعنالنبي صَرِّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم مَغْوَهُ \* بَا نِ وَصَاعِ إِلْصَّلاَةِ الْأَوْلَى فَالْا وُلِيَ \* حَدَّشْنا مُسَدَّةٌ قَالْ حَدَّشَا يُحُهُ الْبُرالْفَطَّانِ قَالَ حَدّ ثناهِ سَامٌ قَالَ حَدّ شَا يَحْجُ عُهُوَ ابْنُ أَدّ كَتْرَعْنَ إِنْ سَلَمَةَ عَنْ جَالِرِينَ عَيْدِ اللَّهِ قَالَحَ عَلَ عُرْدُومُ

المرافعة الم 4-9 ئ كُفَّارَهُمْ فقال مَا كِذْتُ أُصَلِّى الْعَصْرَ -أيطان فصآ بعدماغ بتبالشمس فترح تُ مَا قَالَ إِنَّ فِي الْمُغْرِرُ قال قَوَكَانَ يَكُرُهُ النَّهُوَمُرَقَّنَا حَدَّثْنَافُرَّةُ بُنُحَالِدٍ قالاَنْنَظَارُنَا نَ وَرَاثَ عَلَيْنَا لَحَيِّ قُرِيْنَا مِن وَقِيْ فِقَامِهِ فَيَاءَ فَقَا دَعَانَاجِيَرانُنَا هَوُلاءِ مِيْ قال قال اكنسُ نَظَرُفَا النِيَّةِ الله عَليْه وبِسَلِّم ذِاتَ لِيثَالَةٍ حَتَّى كَانَ شَطُّكُو اللَّيْلِ يَثْلُقُ فصاً لنا ثُرِخَطَنَا فقال الإإنّ النَّاسَ قَدْتَ لاةٍ مَا انْتَظَرْبُمُ الصَّالَاةَ وَأَقَالُ يَزَالُونَ فِي خَيْرِمَا أَنْتَظَارُوا الْخَبْرُقَالَ قُرْيَ هُوَ 4/2° ć £ صم Cool J

بْ أَنِسَ غَنِ النِّيْحَ لَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ حَدَّ ثَنَا ٱبُوالْمَ إِنّ فال اختريا شعيب عن الزهري فالحدّني سَالِمُ بنُ عَند النغمر وأيؤيكر بن أي حَيْمة انّعبْد الله بن عُمَر فالص النبئ صكم إلله عليه وسلم صلاة العشاء في آخر حك إفايا ستمرقا مرالنتي صلى لله عليه وسلم فقال أرابنت كمؤ لَيْئَتَكُ عُرِهِنه فَإِنَّ رَاسَ مِائَةِ لِأَيْبَقَ مِنْ هُوَالْيَوْمَ عَلِظَهْ وَالْأَرْضِ كَدُ فَوَهِمَ لَالنَّاسُ فِي مَقَالَةِ النَّيْ صَلَّا الله عليه وسَلَّم إِنَّ مَا يَتَحَدُّ نُوْنَ فِهَ نِهِ وَالْانْحَادِ بِيِّ عَنْمِ سَنَنةٍ وَإِنَّمَا قَالَ النِّيُّ صَلَّى إِللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ لِأَبُّقَ مِيِّنُهُ اليَوْمَ عَلَى ظَهْرِ الْإِرْضِ ثُرِيدُ بِدُلِكَ أَنَّهَا شَخْرُمُ وَلِكَ الْقَرْنَ \_ السَّمَرِمُعَ الْإَهْ إِوالضَّيْفِ \* جَدِّثنا أَبُّو النَّعْإِن قال حَدَّ ثَنَا مَعَ فَي ثَرِينَ سَلَيْمانَ قال حَدَّ ثَنا إلى قال حَدَّثْنَا ٱبُوعُثُمَّا نَعَنْ عَبْدِ الرحِنِ بْنِ آبِ بَكِرَانَّ الْمُحَاسَب (لصُّفَّةَ كَانُواانَاسًا فَقُرَاءَ وَانَّ النَّبِيُّ صَبِّ اللَّهُ عَلَيْهُ وسَكُمْ قَالُ مَنَ كَمَ نَعِنْدَهُ طَعِمَا مُرَاثُنَيْنِ فَلْبَيْدُ هَبْ بَشَالِثٍ وَإِنْ ٱدْنِيمُ غناميش أوساديش وأن الماتكر جاء بشلانة وانطلو النبيُّ صَلَّا لِلْهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ لِعِشْرَةٍ قَالَ فَهُ وَإِنَّا وَإِنَّهِ وَأَ فَلُوادْرِي قَالَ وَاخْرَانِي وَخَادِ فُرَيِنِينَاوَبُيْنَ بَيْتِ أَبِي -وَإِذَا بَاتُكُو نِعْسَةً عِنْدَالَّنِيَّ صَكِلِ اللَّهِ عَلِيْهِ وَسَلَّمُ لِمُرْكِبِتُ حَيْثُ فِجاءَكَبِعْدَمَامَضَى مِنَ اللَّيْ لِمَاشَاءَاللَّهُ قَالَتُ لَهُ امْرَاتُهُ

رَاتُهُ وَمَا حَبَسَكَ عَنْ أَصْلًا فِكَ أَوْقَالَتْ صَنَّيْفِكَ قَالَ أَوَمَا مْ قَالَتْ أَبُوا حَجَيْ بَجْئَ فِن عُرِضُوا فَا بَوْا قَالِ فَلَ هَبَتُ إِنَا والتيلااطعن أبتا وأيثرا شيماكنا فانجذمن لفهة الآرا بِاأَكُنَّرُ مُنْهَا قَالَ فَشَيْبِعُو إِوْصَادَتْ أَكُنَّرُ مَا كَانْتُ قَيُّ اٱبْوَنَكِرِ فَاذِاهِي كَا هِيَ وَأَكْثَرُ فَقَالَ لِإِمْرَائِدِ مِمَا أَهُ بَىٰ فِرَاسِ مَاهَذَا فَالنَّ لِأُ وَقُرَّةٍ عَيْنِي لَهِي أَلَّانَ ٱكْتُرْمِينَ بثلاث مرات فاكلمنها أبوتكر وقال إغاكات وإيثمن لِإِن يَعْنِي بَيْنَهُ ثُمُّ أَكُلُ مِنْ الْفَيْرُ ۚ مُؤْجِمَا لَهَا الْكِالنَّيْمُ الاَجَلُف فِتَا اثْنَيْعَ شَرِيَجُلاً مَمَ كُلِّرَجُل مَهُمُ أَلَانُ أَنْكُ ٱللَّهُ أَعْلَمُ إِ مُرْجَعَ كُلِّ رَجُلِهِ بْنُمُ فَاكُلُوا مِنْهَا أَبْتَمَ فُونَ أَوْسُكُمَا قَالَ قدتم بجدالده الجسائر كۆولىن محدىرا مىرللۇمىن يىن خالدىت الامام البخارى « ويمامشەشر لىسى النورالستارى « لېجرائي بىڭ الراوى " ا لمر معاهسيد المرسكين \* وكلية الجنز كتاب بدؤ الأذان نخررًا عامداً فعت الورى \* وأحقرمًا يُركى "ألراجي عفوك المتان والذلواحمد